



المالية المالي

تأليف/محمد شملول

تقديم فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الديار الصرية

المرالسي المحن

للطباعة والنشروالنوزيع والترجمة

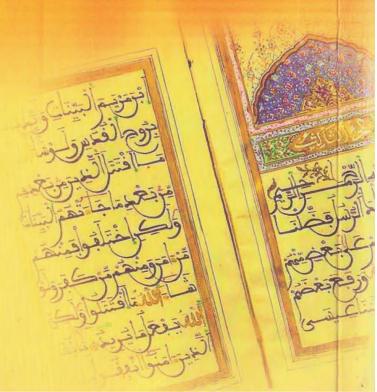

| κ. |  |    |  |
|----|--|----|--|
|    |  |    |  |
|    |  | o. |  |
|    |  |    |  |
|    |  |    |  |
|    |  |    |  |
|    |  |    |  |

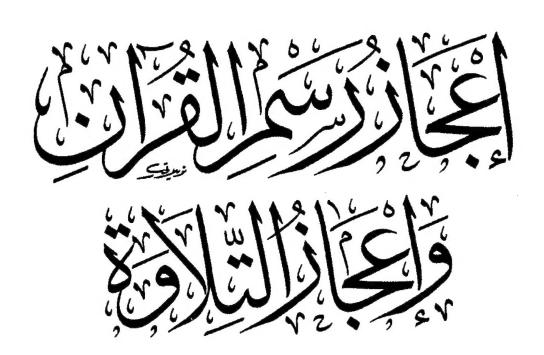

تَألِيفُ مُحُكَمَّد سُسَمُّ لُولِ

تعتديم أ. د . عَلِمِ جَمْعَكَ فَيْحِدَّ مُغنِي الدِّيتِ الِالصَّرِّةِ مُغنِي الدِّيتِ الِالصَّرِّةِ

خُرِّ الْمُلْلِينَ الْمِلْ اللهِ ال

#### كَافَةُ حُقُوقَ الطَبْعِ وَالنَّشِرُ وَالنَّرِجُمَةُ مَعْفُوطَة لِلتَّاشِرُ كَالِالشَّلَا لِلطَّبَاعَنِ وَالنَّشِرَ وَالتَّوَرَبِيعَ وَالتَّرَقِينَ ساحنها عَلَالْفَا درمُحُودُ البِكَارُ

الطُّبْعَــة الأولى ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مــ

جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية

الإداوة: القاهرة: ١٩ شارع عسر لطغي موازٍ لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر هاتف: ٢٠٤١٥٠ - ٢٧٤١٧٥ ( ٢٠٢ + )

المكتبة : فسرع الأزهسو : ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي – هاتف : ٩٣٢٨٢٠ ( ٢٠٠ + ) المكتبة : فرع مدينة نصو : ١ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع المكتبة : فرع مدينة نصر – هاتف : ٢٠٤١ ٤٠٠٤ ( ٢٠٠ + )

المكتبة: فرع الإسكندرية: ١٢٧ شارع الإسكندر الأكبر ألشاطبي بجوار جمعية الشبأن المسلمين هرا عنه المسلمين هرا عنه المسلمين هرا عنه السلمين هرا عنه المسلمين المسلم

 كالألتئ لأمن

الطباعة والنشروالتورثيع والترجمة

تأسست الدار عام ۱۹۷۳ م وحصلت على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة أعوام متنالية ۱۹۹۹م ، ۲۰۰۰م، أحرام مني عشر الجائزة تعويجًا لمقد ثالث معنى في صناعة النشسر

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

# يه تقديم لفضيلة مفتي الديار المصرية

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه .

القرءان كتاب الله لا تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، وهو كتاب اشتمل على التحدي من كل جانب: تحدى العرب والعجم، وتحدى الجن والإنس، وتحدى السلف والخلف، من نزل في عصرهم والناس أجمعين إلى يوم الدين، وذلك لأنه هو الكلمة الأخيرة والعهد الأخير من رب العالمين. فهناك التوراة في العهد القديم، وهناك الإنجيل في العهد الجديد، وهذا هو الفرقان المهيمن في العهد الأخير؛ ولذا فقد تكفل الله بحفظه، فعلى الرغم من أن نصه قد ترجمت معانيه إلى أكثر من مائة وثلاثين لغة وترجم أكثر من مائتين وسبعين مرة إلى الإنجليزية إلا أن حفظ الأصل العربي عبر الزمان معجزة في حد ذاتها.

فقد حفظ في سوره وفي آياته وفي كلماته وفي حروفه وفي تشكيلها وفي طريقة النطق بها ، وفي رسم كلماته ، وحفظ في لغته وفي تفسيره وفي أحكامه ، وفي أدوات فهمه بعلوم اللغة والفقه والأصول ، وحفظه العربي والأعجمي ، والكبير والصغير عن ظهر قلب ، ولهم في حفظه آيات بينات قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] .

وقال تعالى : ﴿ سَنُرِيهِ مَ اَيَتِنَا فِى ٱلْآفَاقِ وَفِي آنفُسِمِمْ كَالَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمُ وَقُرْءَانَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَالَيْعَ قُرُءَانَهُ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٧: ١٩] .

وقال النبي على وصف القرءان: « فيه نبأ ما كان قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق من كثرة الرد » . [ رواه الترمذي والدارمي ] .

ولأنه معجزة رسالة قبل أن يكون معجزة رسول فقد ظل يكتشف فيه كل جيل الغرائب والعجائب عبر القرون ، تلك الغرائب التي لا يقدر عليها إلا علّام الغيوب الذي هو سبحانه على كل شيء قدير ، حتى قال الشيخ خلف الله الحسيني الشهير بالحداد وهو شيخ مشايخ القراء في الديار المصرية في عصره في كتاب ( الآيات البينات ) في حكم المصرية في عصره في كتاب ( الآيات البينات ) في حكم جمع القراءات : « إن القرءان معجز في رسمه كما أنه معجز

في لفظه » وهذه الحقيقة تعرض لها قديمًا ابن البنا المراكشي في كتاب الماتع ( التبيان ) والذي نشر منذ سنوات بتحقيق هند شلبي وهي أطروحة الدكتوراه لها ، وفي هذا الكتاب حاول ابن البنا إيجاد علاقة بين رسم القرءان وبين معاني الألفاظ والآيات في سياقها وسباقها ودلالات ذلك ، وكان عمله بداية لهذا الفن العجيب الذي يؤكد هذه المقولة التي قالها فيما بعد الشيخ الحداد ، والتي تبناها كثير من العلماء بعد ذلك ؛ إلا أن فريقًا آخر توقف في المسألة وحل ؛ حيث إن ابن البنا ذكر شيئًا وسكت عن أشياء وحل مشكلة وترك مشكلة وترك مشكلة وترك مشكلة وترك .

وبين أيدينا محاولة جادة رصينة حاول فيها صاحبها الأستاذ محمد شملول أن ينظر مرة أخرى في المسألة . والحق يقال إنه بدأ من غير نظر لمجهودات ابن البنا ، ونشر كتابه هذا بصورة محدودة قبل أن يطلع على ما سطره ابن البنا ، ثم زاد فيه بعد رحلة صب مجهوده كله في نطاق واحد وهو الرسم القرءاني ، وفتح الله عليه بما فتح من أجل أن يطر هذا الجانب المعجز المتعلق بكتاب ربنا ، فدخل بذلك في نطاق من تدبر القرءان ، قال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى اللهِ وَاللهِ السَّاء : ١٠ ] ، وقال سبحانه : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى السَّاء : ١٠ ] ، وقال سبحانه : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى السَّاء : ١٠ ] .

وكما يُظهر الكتاب هذا الجانب الإعجازي فإنه يؤكد

بطريق غير مباشر على وجوب الحفاظ على الرسم العثماني وأن الدعوة إلى تركه وهجره إلى الرسم الإملائي غير سديدة وتذهب على المسلمين وعلى كتابهم خيرًا كثيرًا ، فقداسة القرءان يجب الحفاظ عليها من كل أحد وياليتها لم تكن قِيْلَةً .

ويدعو الكتاب إلى أن تكون القراءة متبصرة متأنية ، وإلى أن نسأل ونفكر ونتعقل ونحاول ونتعلم بعمق ونحن في كل ذلك نحب الله ورسوله ونخلص ديننا له على : ﴿ فَادْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [غافر: ١٤] .

نسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله بداية خير واهتمام بهذا الجانب من القرءان الكريم ، وأن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه وناشره يوم القيامة . آمين .



إهداء

# الهداء الهجاء

إلى والدي يَخْلَلُهُ الأستاذ محمود شملول الذي حبَّب إليَّ تدبر القرءان الكريم منذ الصغر ....

إلى والدتي .... - رحمها الله - التي تعهدتني بالتمسك بكتاب الله ...

إلى أسرتي الصغيرة ... زوجتي الكريمة وأبنائي الأعزاء د .راني ، د. ريهام .

إلى إخوتي الأعزاء ... وعلى رأسهم أخي الأكبر الأستاذ « مصطفى كامل » ...

إلى جميع أصدقائي وزملائي الذين شجعوني على كتابة هذه التأملات في إعجاز الكلمة القرءانية كتابة وتلاوة وبيانًا ...

إليهم جميعًا أهدي هذا الكتاب راجيًا أن يتقبله اللّه بقبول حسن خالصًا لوجهه تعالى ..

﴿ زَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [المتحنة: ٤] .



الكلمة القرءانية معجزة في كتابتها ومعجزة في ترتيلها ومعجزة في بيانها .

إعجاز الكتابة يظهر في تغير مبنّى بعض الكلمات القرءانية في الآيات المختلفة سواء بزيادة حروفها أو نقصها « نطقت هذه الحروف أم لم تنطق » لتعطى آفاقًا جديدة للمعاني لم يكن من الممكن إدراكها لو لم يكن هناك تغيير عن الشكل المعتاد للكلمة . ويشاء الله على أن تأتى أول كلمة قرءانية في المصحف الشريف وهي كلمة ﴿ يِسْمِ ﴾ على شكل مختلف عن الرسم العادي لحروف الكلمة حيث جاءت ناقصة حرف « ألف الوصل » حين نسبت إلى الله على « بسم الله » بينما جاءت برسمها العادي كاملة الحروف في سورة العلق حينما نسبت إلى « ربك » ﴿ اَقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ . وكما سيأتى في هذه الدراسة فإن انكماش الكلمة وحذف أي حرف منها يسرع من وقع الكلمة مما يوحي في هذه الحالة بطلب سرعة الوصول إلى اللَّه ؛ وهذا يثبت أن الكلمة القرءانية توقيفية من عند اللَّه ولا دخل لكُتبة الوحى فيها .. ومما يلفت قارئ القرءان

إلى ضرورة تدبر كل كلمة قرءانية ورسمها وعدد حروفها من أول كلمة يتلوها في المصحف الشريف ... ولنضرب مثالًا آخر فكلمة « اليل » جاءت في القرءان الكريم كله بدون حرف « اللام » الوسطى .. أما كلمة « النهار » فجاءت كاملة بجميع حروفها حتى حرف المد « الألف » والذي يأتي في بعض الكلمات القرءانية متروكًا « برسم ألف صغيرة » جاء في كلمة النهار واضحًا ظاهرًا .. وحين نتلمس الحكمة في ذلك نجد أن « اليل » بالنسبة إلى النهار مُظلم مُنكمش قصير يمر سريعًا .. العمل فيه قليل والغاية منه السبات والسكن .. أما النهار فهو فيه السبح الطويل والعمل والجد ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ [المزمل: ٧] ... وقد جاءت الآية ٦١ من سورة غافر موضحة لذلك ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَكُ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ [غافر: ٦١] .. وهناك كلمات قرءانية كثيرة تعرضت لها في هذا الكتاب تثبت أن مبنى الكلمة وعدد حروفها يضيف إلى المعنى القريب لها معاني بعيدة رائعة .. كذلك فإن إعجاز كتابة الكلمة القرءانية يتمثل أيضًا في أن بعض الكلمات القرءانية تأتي على رسم مختلف عن الرسم الأصلي لها وذلك لتوحي بأن هناك قضية عظيمة يجب على قاريء القرءان الالتفات لها وألا يمر عليها مرَّ الكرام ونضرب لذلك مثلًا هو كلمة « نشاء » فقد جاءت في القرءان الكريم كله على هذا الرسم من عدد الحروف إلا في موضع واحد فقد جاءت على رسم مختلف هو ﴿ نَشَتَوُّا ﴾ في الآية ٨٧ من سورة هود لتلفت النظر إلى قضية عظيمة هي مدى حرية الإنسان في أن يفعل في ماله ما يشاء هو سواء بإنفاقه في الخير أو الشر أو أنه يجب أن ينفقه فقط في شبل الخير وما أمره الله به ؛ لأن الله سبحانه جعلنا مستخلفين في هذا المال ...

إن ما ورد في القرءان الكريم من تغير في مباني بعض الكلمات القرءانية لتناسب المعنى المراد على خير وجه يثبت أن كتابة القرءان الكريم هي توقيفية من الله على لأغراض شريفة سامية يجب على قارئ القرءان تدبرها واستنباط مقاصدها ودلائلها ... وهذا ما يقصد به الرسم القرءاني ...

كذلك فإن ترتيل الكلمة القرءانية وما يتبعه من جمل وآيات قرءانية ترتيلًا صحيحًا كما أنزله الله على باتباع أحكام التلاوة يعطي إعجازًا ومعاني جديدة وأحكامًا لا تكون واضحة حينما تقرأ القرءان الكريم قراءة عادية .. إن مدَّ بعض الحروف أو إظهار التنوين والنون الساكنة أو تطبيق الغُنَّة في التنوين والنون الساكنة ، أو إدغام التنوين والنون الساكنة في بعض الحروف الأخرى .. بالإضافة إلى باقي الحكام التلاوة يعطي المعاني الحقيقة لآيات القرءان الكريم فالإظهار يعني الالتصاق والفورية والأمور القطعية .. أما الغُنَّة فإنها تعطي المسافة والمهلة كما سيتبين ذلك في هذا

الكتاب .. إن ذلك كله يثبت أن ترتيل الكلمات القرءانية هو توقيفي من الله على .. إنه إعجاز من الله ... إن ترتيب واختيار حروف معينة لنهاية كل كلمة قرءانية وحروف معينة لبداية الكلمة القرءانية التالية لها بهذه الدقة غير المتناهية لبداية الإظهار والإدغام والغنة والإخفاء ، وباقي أحكام التلاوة وبما يترتب على ذلك من توضيح المعاني القرءانية المبتغاة هو ما يقصد به إعجاز التلاوة .

نجد نتيجة إعجاز كتابة الكلمة القرءانية وإعجاز تلاوتها إعجازًا في بيان القرءان الكريم .

حاولت بكل جهدي أن أتلمس الحكمة والإعجاز في كتابة الكلمة القرءانية وترتيلها وبيانها .. لكن كل جهد في تدبر القرءان قاصر .. ويحتاج إلى مزيد من الجهد والتدبر وتضافر جهود كل متدبر لآيات القرءان الكريم .

﴿ وَمَا يَعْسَلُمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَمْ وَمَا يَعْسَلُمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱلْوَلُوا ٱلْأَلْمَبَ ﴾ [آل عمران: ٧] . كُلُّ مِن عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱلْوَلُوا ٱلْأَلْمَبَ ﴾ والله عمران: ٧] . محمد شملول

### مقدمة کی

القرءان الكريم روح من أمر الله جعله الله نورًا يهدي به من يشاء من عباده ، وحفظه الله من عبث شياطين الجن والإنس فهو الكتاب الخاتم نزل على النبي الخاتم على الركتاب الخاتم نزل على النبي الخاتم على النبي أخْرَاتُ مُن فُصِلَت مِن لَدُن حَرِيدٍ ﴿ [هود: ١] .

كما أنه ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ ﴾ [سورة فصلت: ٤٢] .

والقرءان قول ثقيل: قال اللَّه في شأنه: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ ﴾ [سورة المزمل: ٥] .

والقول الثقيل يعني : القول الراسخ الذي ينفع الناس فيمكث في الأرض . أما الزبد فيذهب جفاء .

وهو قول ثقيل؛ لأنه يحتوي على علوم الأولين والآخرين وهو قول ثقيل؛ لأنه يحتوي على علوم الأولين والآخرين وهو مّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا اللَّهُ مَا فَرَطْنَا عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُم خَلْشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١].

أمرنا الله بتدبر هذا القرءان واكتشاف كنوزه وجواهره كل في مجاله ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤] وقال ﷺ : ﴿ كِنْتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَّرُواَ الْأَلْبَ ﴾ [محمد: ٢٤] .

يصف الرسول علي القرءان فيقول : « كتاب الله تعالى

فيه نبأ من قبلكم ، وخبر من بعدكم ، وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . هو حبل الله المتين ، ونوره المبين . لا تزيغ به الأهواء . ولا تتشعب عنه الآراء . ولا تنقضي عجائبه . ولا يخلق على كثرة الرد » . إن عجائب القرءان لا تنقضي . قراءته معجزة . وكتابته معجزة . وبيانه معجز . وعلومه معجزة ؛ إنه ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لا رَبُّ فِيهِ مُعَمِّر . وعلومه معجزة ؛ إنه ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لا رَبُّ فِيهِ مُعَمِّر . وعلومه معجزة ؛ إنه ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لا رَبُّ فِيهِ مُعَمِّر . وعلومه معجزة ؛ إنه ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لا رَبُّ فِيهِ مُعْمَّر . وعلومه معجزة ؛ إنه لا بد أن يكون هناك كتاب مرجع للناس لا يأتيه الباطل يرجع الناس إليه في شئون مرجع للناس لا يأتيه الباطل يرجع الناس إليه في شئون حياتهم . ينظم لهم علاقتهم بالحالق وعلاقتهم ببعضهم وعلاقتهم بالمناهى ؛ فكان هذا القرءان .

والقرءان الكريم جاءت آياته تشحذ العقول على التفكر والتدبر والنظر والسير والعمل ﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَالْمُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كِي بَدَأَ ٱلْخُلْقَ ﴾ [العنكبوت: ٢٠] .

لقد عاب القرءان على الذين إذا ذكّروا بآيات ربهم خرّوا عليها صمَّا وعميانًا . ووصف عباد الرحمن بأنهم ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِنَايَاتِ رَبِهِمْ لَمُ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ۞ ﴾ إذا ذُكِرِواْ بِعَايَاتِ رَبِهِمْ لَمُ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ۞ ﴾ [الفرقان: ٣٣] .

وقد ظل المسلمون ومازالوا يفتشون في القرءان الكريم باحثين عن مضامينه ومعاني آياته متدبرين هذا القرءان معتمدين في ذلك على ما ثبت لديهم عن رسول الله على وعن أصحابه ...

وعن كتابي هذا ... فإنه محاولة متواضعة لتدبر ما يوحي به اختلاف كتابة ورسم بعض الكلمات القرءانية عن الكتابة العادية وكذلك ما يوحي به ترتيل القرءان وأحكام تلاوته من معاني رائعة تثبت المعنى وتوسع من آفاقه ... وكان مرجعي الأساسي لتدبر كلمات وآيات القرءان هو القرءان نفسه حيث وصفه الله تعالى بأنه كتاب مبين ... أي : كتاب واضح بنفسه ... موضح لآيات الله في الكون .

#### منهج الدراسة والبحث:

ذات العلاقة بنفس الموضوع .

ساعدني كثيرًا جهاز الكمبيوتر في أسس الدراسة والبحث . حيث كان لا بد من استعراض كلمات القرءان . الواردة في هذه الدراسة كلمة كلمة في جميع سور القرءان . أي استعراض القرءان كله مرات عديدة في جلسة واحدة . كذلك كان لا بد لي حتى أفهم الكلمة القرءانية ودلالاتها من استعراض الآيات قبل الآية الواردة فيها هذه الكلمة ، وكذلك استعراض الآيات التي بعد هذه الآية حتى الكلمة الآيات التي بعد هذه الآية حتى يكن فهم جو هذه الآيات والمراد منها والربط بين الآيات

ولم يكن ليتأتى ذلك إلا عن طريق شاشة جهاز الكمبيوتر حيث تتوفر السرعة الفائقة للوصول إلى الكلمات والآيات ذات العلاقة مما يساعد في تركيز الفكر . كذلك فإنه من أسس الدراسة أن النظرة للكلمة القرءانية يجب أن تبنى على أساس أنها تمثل آية للناس في حد ذاتها . وبالفعل فإن كلمة الأ مُدهامًانان من تمثل آية في سورة الرحمن . وكذلك بعض الأحرف المقطعة ؛ لذا يجب علينا أن نشحذ الفكر والعقل في تدبر الحرف القرءاني والكلمة القرءانية . وكما سيأتي في هذه الدراسة فقد ثبت أن رسم الحرف القرءاني هو معجزة . في وتلاوة القرءان مع اتباع أحكام التلاوة معجزة أيضًا . . لذا فقد جاءت هذه الدراسة في قسمين :

القسم الأول: إعجاز الرسم القرءاني .

القسم الثاني: إعجاز ترتيل القرءان لبيان المعاني والأحكام.

إنني أعتبر هذه الدراسة مدخلًا لدراسات مطلوبة في تدبر القرءان الكريم الذي لا تنقضى عجائبه ..

أرجو من اللَّه ﷺ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى .. ﴿ رَبُّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨] .

| • |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | • | * |  |
|   |  | , | ņ |  |
|   |  |   | * |  |
|   |  |   | * |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | ø |  |
|   |  |   | * |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |

#### القسم الأول إعجاز الرسم القرءاني

# ﷺ الرسم القرءاني وأسراره كا

المقصود بالرسم القرءاني هو: رسم الكلمات القرءانية من حيث نوعية حروف كل كلمة وردت في القرءان الكريم وعدد حروفها . وليس المقصود منه نوعية خط الكتابة سواء نسخ أو كوفي أو غيره ... وقد أجمع معظم العلماء أن رسم المصحف هو توقيفي لا تجوز مخالفته واستدلوا على ذلك بأن النبي عيالية كان له كتاب يكتبون الوحي . وقد كتبوا القرءان فعلا بهذا الرسم وأقرهم الرسول على كتابتهم . بل ورد أنه فعلا بهذا الرسم وأقرهم الرسول على كتابتهم . بل ورد أنه وكتابته . ومن ذلك قوله لمعاوية وهو من كتبة الوحي : « ألق وكتابته . وحرف القلم . وانصب الباء وفرق السين . ولا تعور الميم . وحسن الله . ومدّ الرحمن . وجود الرحيم . وضع الميم على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك » ...

ثم جاء أبو بكر الله فكتب القرءان بهذا الرسم في صحف . ثم حذا حذوه عثمان الله في خلافته فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف وأقر أصحاب النبي عليه عمل أبي بكر وعثمان الم أجمعين ... وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين فلم يخالف أحد منهم في هذا الرسم . (عن مناهل العرفان للزرقاني ) .

وقد وُجدت بالرسم القرءاني حروف كثيرة جاء رسمها مخالفًا لأداء النطق .. كما وجدت كلمات تأتي في آيات قرءانية برسم مختلف .. ووجدت كلمات أخرى تأتي برسم يختلف عن الرسم المعتاد ... ووجدت كلمات تنقص أو تزيد حروفها ... وكل ذلك لأغراض شريفة وهي من الأسرار التي خص الله بها كتابه العزيز .

وقد روى السخاوي بسنده أن مالكًا كَاللَّهُ سئل: أرأيت من استحدثه الناس مصحفًا أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم ... فقال: لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى ...

وقال أبو عمرو الداني : سئل مالك عن الحروف في القرءان مثل الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ مثل «أولوا » ...

قال مالك : « لا يغيّران » ...

وقال الإمام أحمد بن حنبل : تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء ، أو غير ذلك ..

وقال البيهقي في شعب الإيمان : « من كتب مصحفًا ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف » .

وذكر العلامة ابن المبارك نقلًا عن العارف بالله شيخه عبد العزيز الدباغ ؛ إذ يقول في كتابه « الإبريز » ما نصه : « رسم القرءان سر من أسرار الله المشاهدة وكمال الرفعة وهو

مادر من النبي عَيْلِيَّة وهو الذي أمر الكَّتاب من الصحابة أن بطنبوه على هذه الهيئة فما نقصوا ولا زادوا على ما سمعوه من النبي عَيْلِيَّةٍ وما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرءان ولا شعرة واحدة وإنما هو توقيف من النبي عليلي وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول .. وهو سر من الأسرار خصَّ اللُّه به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية .. وكما أن نظم القرءان معجز فرسمه أيضًا معجز ... وكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية ... وإنما خفيت على الناس ؛ لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني فهي بمنزلة الألفاظ والحروف المقطّعة التي في أوائل السور فإن لها أسرارًا عظيمة ومعانى كثيرة ... وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها . ولا يدركون شيئًا من المعاني الإلهية التي أشير إليها . فكذلك أمر الرسم الذي في القرءان حرفًا بحرف .. ( من مناهل العرفان للزرقاني ) ...

وإنه لمما يطمئن له القلب ويرتاح له الفكر أن الرسول عليه قد أملى كتابه الرسم القرءاني على كتاب الوحي حسب الرسم المنزل عليه والذي نزل به الروح الأمين جبريل التكليلان. ومما يؤيد ذلك أن أول كلمة قرءانية نزلت على الرسول عليه هي : ﴿ أَقْرَأُ ﴾ [العلق: ١] وهي تعني اقرأ القرءان من الكتاب .. حتى إن الرسول عليه رد على جبريل قائلا : «ما أنا بقارئ » ولو كان قرءانًا فقط لكانت أول كلمة

هي: (قل ) .. وقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام : (قال رسول الله عَلِيلَةِ : ( فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ... الخ » . وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِئْبُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] إنها إشارة إلى الكتاب الذي جاء به جبريل حين قال له : اقرأ . كذلك فإن ما يؤيد ذلك أيضًا قوله تعالى : ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرةً وَيُهَا فَيُها كُنُبُ قَيِها فَي البية : ٢] . وقوله تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ فَيَا لُوْمِ مَنَ اللهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرةً وَيُهَا نُهُ فَي البية : ٢] . وقوله تعالى : ﴿ بَلْ هُو فَيَا لُوْمِ مَعْفُوظٍ ﴾ [البوج: ٢١ ، ٢٢] .

وفي هذا القسم من الدراسة نتعرض لبعض هذه الكلمات القرءانية التي جاء رسمها مخالفًا للقواعد الإملائية ونحاول أن نتلمس الحكمة في ذلك ؛ لأننا نعتقد كما قال الإمام الرازي إن كل حرف وكل كلمة وكل حركة في القرءان الكريم لها فائدة .. نحاول في هذه الدراسة - كما ذكرت - أن نتلمس الحكمة . وبالطبع لن نصل إليها كاملة فهناك متسع لمزيد من الاجتهادات والتدبر في معاني هذه الكلمات القرءانية وأسرارها .. وما كان عطاء ربك محظورًا ...

ونضرب هنا أمثلة لبعض الكلمات القرءانية التي جاءت على رسم مختلف ....

- لماذا جاءت ﴿ يِسْمِ ﴾ بدون « ألف » حينما ، نسبت إلى لفظ الجلالة « الله » وجاءت برسمها المعتاد

﴿ السِّم ﴾ حين نُسبت إلى ربك ؟ .

لماذا جاءت ﴿ رَءًا ﴾ في القرءان الكريم كله على هذه العسورة ماعدا موضعين اثنين فقط جاءت برسم ﴿ رَأَيْ ﴾ ؟ للذا جاءت ﴿ نَشَآءُ ﴾ برسمها المعتاد في جميع القرءان الكريم ما عدا مرة واحدة فقط جاءت برسم مختلف ﴿ نَشَرَؤُمُ ﴾ ؟

- لماذا جاءت كلمة ﴿ تَسْطِع ﴾ مرة واحدة ناقصة حرف ( ت » ؟
- لماذا جاءت كلمة ﴿ جَآءُو ﴾ و ﴿ وَبَآءُو ﴾ و ﴿ وَبَآءُو ﴾ و ﴿ وَبَآءُو ﴾ و ﴿ وَبَآءُو ﴾
- لافا جاءت ﴿ ٱمْرَأْتَ ﴾ و ﴿ نِعْمَتَ ﴾ و ﴿ رَحْمَتَ ﴾
   وغیرها بتاء مفتوحة ؟
- لماذا جاءت كلمة ﴿ وَرَآءِ ﴾ برسم مختلف ﴿ وَرَآءٍ ﴾ مرة واحدة فقط ؟
- لاا جاءت كلمة ﴿ يَعْفُو ﴾ مرة واحدة فقط بدون ألف ؟
- لماذا جاءت كلمة ﴿ أَيُّهُ ﴾ بدون ألف في بعض الآيات القرءانية ؟
- لا جاءت كلمة ﴿ لِشَائَءٍ ﴾ بهذا الرسم المختلف
   مرة واحدة فقط ؟

- لماذا جاءت كلمات ( الصَّلَوْةَ ، الرَّكُوٰةَ .. ) بهذا الرسم ؟ وكلمات أخرى كثيرة جاءت بشكل مختلف نتعرض لها في هذا القسم ، وذلك بعد دراسة الآيات الكريمة التي أحاطت بهذه الكلمات وتدبر المعاني التي احتوتها والغاية من ذلك ... ومن خلال دراستي لهذه الكلمات، فقد تبين لي على وجه العموم الآتى :

- أن وجود كلمة قرءانية برسم مختلف في آية يلفت النظر إلى أن هناك أمرًا عظيمًا يجب تدبره ...
- في حالة زيادة حروف الكلمة عن الكلمة المعتادة فإن هذا يعني زيادة في المبنى يتبعه زيادة في المعنى .. كذلك فإن زيادة المبنى يمكن أن يؤدي إلى معنى التراخي أو التمهل أو التأمل والتفكر أو انفصال أجزائه .
- في حالة نقص حروف الكلمة فإن هذا يعني إما سرعة الحدث أو انكماش المعنى وضغطه أو تلاحم أجزائه .

### نبذة عن تاريخ كتابة القرءان الكريم:

مستخرج من كتاب ( مناهل العرفان في علوم القرءان ) المزرقاني .

جمع القرءان الكريم بمعنى كتابته حدث ثلاث مرات: الأولى: في عهد النبي عليه . والثانية: في خلافة أبي بكر الثالثة: في خلافة عثمان عليه . وفي هذه المرة الأخيرة وحدها نسخت المصاحف وأرسلت إلى الآفاق ...

### كتابة القرءان الكريم في عهد الرسول ﷺ :

اتخذ رسول اللَّه عَلِيْتُ كتابًا للوحي كلما نزل شيء من القرءان أمرهم بكتابته ، مبالغة في تسجيله وتقييده ، وزيادة في التوثق والضبط والاحتياط في كتاب اللَّه تعالى ، حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ .

وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة ، فيهم: أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ومعاوية ، وأبان بن سعيد ، وخالد بن الوليد ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وثابت بن قيس ، وغيرهم . وكان على يدلهم على موضع المكتوب من سورته . ويكتبونه فيما يسهل عليهم من العسب « جريد النخل » ، واللخاف « الحجارة الرفيعة » ، والرقاع « الجلد والورق » ، وقطع الأديم « الجلد » ، وعظام الأكتاف والأضلاع ، ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله على وهكذا انقضى العهد النبوي السعيد والقرءان مجموع على وهكذا انقضى العهد النبوي السعيد والقرءان مجموع على

هذا النمط ، بيد أنه لم يكتب في صحف ولا مصاحف ... روي عن ابن عباس أنه قال : « كان رسول الله عليه إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال : « ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا » .

وعن زيد بن ثابت قال : « كنا عند رسول اللَّه عَلِيْكِ نؤلف القرءان من الرقاع » . وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي عَلِيْكِ وبتوقيف من جبريل الكَيْنُ من أمر اللَّه عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

#### كتابة القرءان على عهد أبي بكر 🐞 :

واجهت أبا بكر في خلافته أحداث شداد ومشاكل صعاب منها موقعة اليمامة سنة ١٢ه التي استشهد فيها كثير من حفظة القرءان ، وعزّ الأمر على عمر فدخل على أبي بكر واقترح عليه أن يجمع القرءان خشية الضياع بموت الحفّاظ ، وشرح الله صدر أبي بكر لجمع القرءان ، ورأى بنور الله أن يندب لهذا العمل رجلًا من خيرة الصحابة هو زيد بن ثابت في ؛ لأنه اجتمع فيه من المواهب ما لم يجتمع في غيره من الرجال ، إذ كان من حفاظ القرءان . ومن كتّاب الوحي لرسول الله عيلية . وشهد العرضة الأخيرة للقرءان في ختام حياته عليه . وكان فوق ذلك معروفًا بخصوبة عقله ، وشدة ورعه ، وعظم أمانته ، وكمال خلقه ، واستقامة دينه .

وانتهج زيد بن ثابت في جمع القرءان طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر . فيها ضمان لحياطة كتاب الله بما يليق به من تثبت بالغ وحذر دقيق . فلم بكتف بما حفظ في قلبه . ولا بما كتب بيده . ولا بما سمع بأذنه . بل جعل يتتبع ويستقصي آخذًا على نفسه أن يعتمد في جمع القرءان على مصدرين اثنين : أحدهما : ما كتب بين يدي رسول الله على مالغته في الحيطة والحذر أنه لم صدور الرجال . وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنه لم يقبل شيئًا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله عليه .

وعلى هذا الدستور الرشيد تم جمع القرءان وكتابته بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة وإجماع الأمة . قال علي كرم الله وجهه : « أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر . رحمة الله على أبي بكر أول من جمع كتاب الله » أخرجه ابن أبي داود في المصاحف .

وقد قوبلت تلك الصحف التي جمعها زيد بن ثابت بما تستحق من عناية فائقة فحفظها أبو بكر عنده . ثم حفظها عمر بعده . ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر حتى طلبها منها خليفة المسلمين عثمان عثمان على استنساخ مصاحف القرءان .... كما سيرد فيما بعد ....

#### كتابة القرءان على عهد عثمان 🐞 :

اتسعت الفتوحات في زمن عثمان ، واستبحر العمران . وتفرق المسلمون في الأمصار والأقطار . وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة بما فيها من اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة خاصة وأنه لم يكن بأيديهم مصحف جامع يرجعون إليه فيما شجر بينهم ....

لهذه الأسباب والأحداث رأى عثمان بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك هذه الفتنة قبل أن يعز الدواء فجمع أعلام الصحابة وذوي البصر منهم وأجال الرأي بينه وبينهم لوضع حد لهذا الاختلاف فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصار وأن يؤمر الناس بإحراق كل ماعداها وألا يعتمدوا سواها .

وشرع عثمان في تنفيذ هذا القرار الحكيم أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين من الهجرة . وعهد في نسخ المصاحف إلى أربعة من خيرة الصحابة وثقات الحفّاظ وهم : زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، والثلاثة الأخيرون من قريش أما زيد بن ثابت فهو من المدينة .

وأرسل عثمان إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر ، فبعثت إليه بالصحف التي عندها وهي الصحف التي جمع القرءان فيها على عهد أبي بكر ﷺ . وأخذت لجنة الأربعة هؤلاء في نسخها .

وما كانوا يكتبون شيئًا إلا بعد أن يُعرض على الصحابة ويقروا أن رسول اللَّه ﷺ قرأ على هذا النحو .

بعد أن أتم عثمان نسخ المصاحف بالصورة السابقة عمل على إرسالها إلى الأقطار ، وأمر أن يحرق كل ما عداها سواء كان صحفًا أو مصاحف . فلا يأخذوا إلا بتلك المصاحف التي توافرت فيها المزايا الآتية :

- الاقتصار على ما ثبت بالتواتر .
- إهمال ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرضة الأخيرة .
- ترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن بخلاف صحف أبي بكر التي كانت مرتبة الآيات دون السور .
- كتابتها بطريقة تجمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف التي نزل عليها القرءان .
- تجريدها من كل ما ليس قرءانًا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحًا لمعنى أو بيانًا لناسخ ومنسوخ أو نحو ذلك .

وقد استجاب الصحابة لعثمان فحرقوا مصاحفهم واجتمعوا جميعًا على المصاحف العثمانية .

#### خلاصة جمع القرءان في عهوده الثلاثة :

- الجمع في عهد النبي على كان عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص من سورها ولكن مع بعثرة الكتابة وتفرقها بين عُشب ، وعظام ، وحجارة ، وكان ورقاع ، ونحو ذلك حسبما تتيسر أدوات الكتابة ، وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق للقرءان وإن كان التعويل على الحفظ والاستظهار .

- الجمع في عهد أبي بكر الله كان عبارة عن نقل القرءان وكتابته في صحف مرتب الآيات أيضًا . وكان الغرض منه تسجيل القرءان وتقييده بالكتابة مجموعًا مُرتبًا خشية ذهاب شيء منه بموت حملته ومحفّاظه .

- الجمع في عهد عثمان الله كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في مصحف واحد إمام ، واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية مع ترتيب السور والآيات جميعًا .

#### ملحوظة :

كانت كتابة القرءان الكريم في هذه الفترة بدون تنقيط أو تشكيل .. وجاء التشكيل والتنقيط ورسم الحروف المتروكة بحروف صغيرة « مثل الألف والواو » تسهيلًا لقراءة القرءان في عهود متأخرة حين دخلت في الإسلام شعوب غير عربية ...

### على قواعد خط ورسم المصحف الهجا

ذكر الإمام السيوطي ( في كتابه الإتقان في علوم القرءان الجزء الرابع) أن القاعدة العربية تنص على أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء والوقف عليه . وقد مهد النحاة أصولًا وقواعد ، وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمام .

وقال أشهب ( وهو أشهب بن عبد العزيز ، في الديباج المذهب ص٩٨ ) : سئل مالك : هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء ؟ ، فقال : لا إلا على الكتبة الأولى . رواه الداني في المقنع . ثم قال : ولا مخالف له من علماء الأمة .

وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرءان الواو والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا (قال أبو عمرو الداني يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو «أولوا»).

وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك .

وقال البيهقي في شعب الإيمان : من كتب مصحفًا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به المصاحف ولا يخالفهم فيه . ولا يغير ما كتبوه شيئًا . فإنهم كانوا أكثر

عِلمًا ، وأصدق قلبًا ولسانًا ، وأعظم أمانة مِنَّا . فلا ينبغي أن يظن بأنفسنا استدراكًا عليهم .

#### قواعد رسم المصحف العثماني :

للمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه حصرها العلماء في ست قواعد ، وقد ذكرها كل من أبي عمرو الداني في كتابه « الإتقان في الداني في كتابه « الإتقان في علوم القرءان » كالآتي :

- ١ الحذف.
  - ٢ الزيادة .
  - ٣ الهمز .
  - ٤ البدل .
  - ٥ الفصل.
- ٦ ما فيه قراءتان فكتب إحداهما .

### القاعدة الأولى: « الحذف » كَالْجُولِي : « الحذف »

#### أ - حذف الألف :

- حذفت الألف من ياء النداء: نحو ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ، . . . . ﴿ يَنَرَبِّ ﴾ . . . . .
- حذفت الألف بعد « هاء التنبيه » . نحو ﴿ هَـُؤُلآءِ ﴾ ، ﴿ هُمَـُأُنتُمْ ﴾ ....
- حذفت الألف من وسط بعض الكلمات وأسماء الأعلام وبعض الجموع نحو ﴿ نَرَنكَ ﴾ ، ﴿ صَلِحُ ﴾ ، ﴿ كَتَنَابُ ﴾ ، ﴿ اَلْسَمَوَتِ ﴾ ، ﴿ اَلْعَلَمِينَ ﴾ ....
- حذفت الألف من بداية بعض الكلمات نحو: ﴿ لَنَيْكَةِ ﴾ ...
- حذفت الألف من نهاية بعض الكلمات نحو: ﴿ جَآءُو ﴾ ، ﴿ وَبَآءُو ﴾ ، ﴿ وَعَتَوْ ﴾ ، ﴿ سَعَوْاً ﴾ ، ﴿ نَبَوَءُو ﴾ ، ﴿ أَيُهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ....
- حذفت ألف الوصل من بعض الكلمات نحو فريسه الله الله التحديد في التحديد الله التحديد المحديد الله المتعديد التحديد المحديد الم

أن يضاف إلى هذا الرأي أن ذلك يرجع لأسرار أخرى دقيقة حاولنا أن نتدبرها في هذه الدراسة .

#### ب - حذف الياء :

- حذفت الياء من وسط بعض الكلمات نحو: ﴿ إِبْرَهِ عَمُ ﴾ في سورة البقرة ، ﴿ ٱلنَّبِيِّينَ ﴾ ؛ ﴿ ٱلْأَمِينُ ﴾ ، ﴿ إِ-لَافِهِمْ ﴾ ، ﴿ وَلِتِي ٱللَّهُ ﴾ ...
  - حذفت الياء من آخر بعض الكلمات نحو الآتي :
- حذف ياء ضمير المتكلم بسبب الاجتزاء بكسر ما قبلها كما ذكر الداني في كتابه المقنع وإن كنا نضيف إلى هذا الرأي أسرارًا أخرى دقيقة حاولنا تدبرها في هذه الدراسة. وحذف الياء جاء على نحو: ﴿ وَإِيّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾ ، ﴿ وَإِيّنِي فَارَهُبُونِ ﴾ ، ﴿ وَإِيّنِي فَارْهِبُونِ فِي ضَيْفِيّ ﴾ ، ﴿ وَإِيّنِي مَنَابٍ ﴾ ، ....
- حذف ياء الفعل الأصلية على نحو: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ ،
   ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ﴾ ، ﴿ وَالْيَلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ ، ﴿ نُنجِ النَّحْ مِنْ يَنْ إِنَّا نَبْغُ ﴾ ، ﴿ نُنجِ النَّحْ مِنْ يَنْ إِنَّا نَبْغُ ﴾ ، ﴿ نُنجِ النَّحْ مِنْ يَنْ إِنَّا لَا يَسْرِ ﴾ ، ﴿ نُنجِ النَّحْ مِنْ يَنْ كُلَّ مَا كُنَّا نَبْغُ ﴾ ، . . . . . . . . . .
- حذف یاء الاسم الأصلیة علی نحو: ﴿ فَهُوَ اللّٰهُ مَدُو اللّٰهُ عَدْرًا اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْرًا اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْرًا اللّٰهُ ال

#### **ج** - حذف الواو :

حذفت الواو من آخر أربعة أفعال مرفوعة هي : ﴿ وَيَدْعُ اللَّهِ الْمَاكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ويذكر الداني ( في المقنع ) أن حذف الواو جاء اكتفاء بالضمة منها أو لمعنى غيره ... غير أن السيوطي ( في كتابه الإتقان في علوم القرءان » ذكر أن المراكشي قال : إن السر في حذفها من هذه الأربعة التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل .. أما ﴿ وَبَدّعُ ٱلْإِنسَانُ ﴾ فيدل على أنه سهل عليه ويسارع فيه كما يسارع في الخير .

وأما ﴿ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ ﴾ فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله .

وأما ﴿ يَـدَّعُ ٱلدَّاعِ ﴾ فللإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة المدعوين .

وأما الأخيرة ﴿ سَنَدُعُ ٱلرَّبَانِيَةَ ﴾ فللإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية وشدة البطش . ونرى أن هذا الرأي يتمشى مع دراستنا لإعجاز الرسم القرءاني ...

- حذفت الواو من آخر الاسم الوارد في سورة التحريم « آية ٤ » ﴿ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ حيث إن أصلها « وطلحوا

المؤمنين » وذكر الداني أنه واحد يؤدي عن جمع . وفي رأينا أن الحذف يوحي بالسرعة ووحدة المؤمنين الصالحين ...

- حذفت الواو من وسط الفعل الوارد في سورة المنافقون « آية ١٠ » ﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴾ حيث إن أصل الفعل « وأكون من الصالحين » .

وفي رأينا أن هذا الحذف يتمشى مع ما جاء بحذف التاء وإدماجها في حرف الصاد وذلك في الفعل الذي جاء قبله وهو ﴿ فَأَصَّدَوَ كُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ وذلك لتحقيق السرعة في كلا الفعلين حيث إن أصل الفعل السابق هو « فأتصدق » ...

- حذفت الواو التي هي صورة الهمزة نحو ﴿ ٱلرُّءُيَا ﴾ ، ﴿ رُءُيَاكَ ﴾ ، ﴿ رُءُيَاكَ ﴾ ، ﴿ رُءُيَاكَ ﴾ ، في جميع القرءان وكذلك ﴿ وَتُعْوِي ﴾ التي ﴿ تُعْوِيدِ ﴾ ويرى الداني أنها حذفت دلالة على تحقيقها ... ونضيف أن الحذف يوحي بسرعة الحدث ...

- حذفت إحدى الواوين من الرسم اجتزاء بإحداهما إذا كانت الثانية علامة للجمع أو دخلت للبناء . فالتي للجمع مثل ﴿ وَلَا تَكُورُنَ ﴾ ، ﴿ لَا يَسْتَوْرُنَ ﴾ ... والتي للبناء مثل ﴿ مَا وُرِي ﴾ ، ﴿ اَلْمَوْءُردَهُ ﴾ ، ﴿ دَاوُر دُ ﴾ ... ونرى أن حذف الواو يفيد السرعة أو تثبيت وحدة الكلمة أو الربط ... وذلك حسب السياق .

#### د - حذف التاء :

بمراجعتنا للمصحف الشريف:

- حذفت التاء من أول بعض الكلمات نحو: ﴿ لَا تَكُلّمُ نَفْسُ ﴾ حيث إن أصلها « تتكلم » ، ﴿ نَذَكَّرُونَ ﴾ حيث إن أصلها « تتذكرون » وفي رأينا أن الحذف يعطي معنى للحسم أو السرعة حسب السياق .
- حذفت التاء من وسط بعض الكلمات نحو ﴿ تَسَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ ، ﴿ فَمَا ٱسْطَعُ عُوا ﴾ وهي توحي بمعنى العجلة والسرعة .
- حذفت التاء من آخر بعض الكلمات مثل ﴿ ذَهَبَ السَّيِّاتُ عَنِيَ ﴾ ، ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ فهي توحي بالسرعة كذلك وإن كان من الناحية اللغوية يمكن أن يكون الفعل مذكرًا لكن ما نقصده لماذا تم اختيار تذكير الفعل في هذه المواضع بالذات رغم وروده مؤنثًا في أماكن أخرى .

### هـ - « حذف النون » :

- حذفت النون من أول كلمتي ﴿ فَنُجِّىَ مَن نَشَآءُ ﴾ [يوسف: ١١٠] ، ﴿ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٨] والحذف يوحي بالسرعة .
- حذفت النون من آخر بعض الكلمات نحو ﴿ يَكُ ﴾ ، ﴿ تَكُ ﴾ . وذلك لتصغير الشيء .

## و - حذف اللام :

- حذفت اللام من وسط بعض الكلمات نحو ﴿ وَالَّيْلِ ﴾ في جميع القرءان الكريم ، ﴿ الَّذِي ﴾ ....

## القاعدة الثانية : « الزيادة » ﷺ

### ا - زيادة الألف :

- زيدت الألف بعد الواو في آخر كل اسم مجموع أو في حكم المجموع نحو ﴿ بَنُوٓا إِسَرَهِيلَ ﴾ ، ﴿ مُلَاقُوا رَبِهِمْ ﴾ ، ﴿ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ بخلاف المفرد نحو ﴿ لَذُو عِلْمِ ﴾ إلا ﴿ الرِّبَوا ﴾ ، ﴿ إِنِ امْرُقُوا هَلَكَ ﴾ .
- زيدت الألف بعد الواو في آخر فعل مفرد أو جمع «مرفوع أو منصوب » إلا ﴿ جَآءُو ﴾ ، ﴿ وَبَآءُو ﴾ ، ﴿ وَبَآءُو ﴾ ، ﴿ وَبَآءُو ﴾ ميث وقعا ، و ﴿ وَعَتَوْ عُتُواً ﴾ ، ﴿ فَإِن فَآءُو ﴾ ، ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم ۖ ﴾ في سورة النساء ، ﴿ سَعَوْ فِي ءَايُكِنَا ﴾ في سورة سبأ .
- زيدت الألف بعد الهمزة المرسومة « واوًا » نحو ﴿ تَفْتَوُا ﴾ .
- زيدت الألف في كلمات ﴿ مِائَةَ ﴾ ، ﴿ مِائَنَةِ ﴾ ، ﴿ مِائَنَيْ ﴾ ، ﴿ مِائَنَيْ ﴾ ، ﴿ وَلَا نَقُولَنَ ﴾ ، ﴿ الطَّنُونَا ﴾ ، ﴿ وَلَا نَقُولَنَ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَقْولَنَ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَقْدُلُهُ ﴾ ، ﴿ وَلِا تَقْدُلُهُ ﴾ ، ﴿ وَمِانَةً ﴾ ، ﴿ وَالفَحَر .

### ب - زيادة الياء :

- زيدت الياء في ﴿ نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ، ﴿ وَمَلَإِيْهِ ﴾ ،

﴿ وَمَلَإِيْهِمْ ﴾ ، ﴿ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ ﴾ في سورة طه ، ﴿ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ ﴾ في سورة الشورى ، تِلْقَآيِ نَقْسِيٌّ ﴾ ، ﴿ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ ﴾ في سورة الشورى ، ﴿ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَكِ ﴾ في سورة النحل ، ﴿ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَكِ ﴾ في سورة النحل ، ﴿ وَإِلْتَمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ في سورة الروم ، ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَقْتُونُ ﴾ ، ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾

## ج - « زيادة الواو » :

- زيدت الواو في نحو ﴿ أُوْلُوا ﴾ ، ﴿ أُوْلَتِكَ ﴾ ، ﴿ أُوْلَنَتِ ﴾ ....

- زيدت الواو في نحو ﴿ سَأُوْرِيكُو ﴾ ....

# القاعدة الثالثة : « الهمز » ﷺ

جاء في كتاب مناهل العرفان للزرقاني في قاعدة الهمز أن الهمزة إذا كانت ساكنة تكتب بحرف حركة ما قبلها نحو: ﴿ اَتَّذَن ، ﴿ اَقِتُمِنَ ﴾ ، ﴿ الْبَأْسَاءِ ﴾ ... ( إلا ما استثنى ) . أما الهمزة المتحركة فإن كانت أول الكلمة واتصل بها حرف زائد كتبت بالألف مطلقًا سواء كانت مفتوحة أم مكسورة نحو ﴿ أَيُونَ ﴾ ، ﴿ إِذَا ﴾ ... ( إلا ما استثنى ) .

وإن كانت الهمزة وسطًا فإنها تكتب بحرف من جنس حركتها نحو ﴿ سَأَلَ ﴾ ، ﴿ نَقَرَوُهُ ﴾ ... ( إلا ما استثنى ) .

وإن كانت الهمزة متطرفة كتبت بحرف من جنس حركة ما قبلها نحو ﴿ لُوَلُو ﴾ ، ﴿ لُوَلُو ﴾ ... (إلا ما استثنى ) .

وإن سكن ما قبل الهمزة حذفت مثل : ﴿ مِّلَهُ الْأَرْضِ مَ الله الله الهمزة حذفت مثل : ﴿ مِّلُهُ الْأَرْضِ ﴾ ، ﴿ يُخْرِجُ الْخَبْءَ ﴾ ... ( إلا ما استثنى ) . وقال الزرقاني : ﴿ إِن المستثنيات كثيرة في الكل ﴾ .

## القاعدة الرابعة : « البدل » كالمجاه

لخص الزرقاني في كتابه مناهل العرفان قاعدة البدل في الآتي :

- تكتب الألف واوًا للتفخيم في مثل ﴿ ٱلصَّلَوٰةُ ﴾ ، ﴿ ٱلنَّكَوٰةُ ﴾ .... ﴿ إِلَّا مَا استثنى ) .

- ترسم الألف ياء إذا كانت منقلبة عن ياء نحو ﴿ يَتَأْسَفَىٰ ﴾ . ﴿ يَتَأْسَفَىٰ ﴾ .

- ترسم الألف ياء في هذه الكلمات : ﴿ إِلَى ﴾ ، ﴿ عَلَى الله على على على الله على الله على على الله على على الله على على الله الله على الله

- ترسم النون ألفًا في نون التوكيد الخفيفة ﴿ لَنَسْفَعًا فِي نون التوكيد الخفيفة ﴿ لَنَسْفَعًا فِي كَلْمَة فِي كَلْمَة ﴿ وَلَيْكُونَا مِّنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴾ وكذلك في كلمة ﴿ إِذَا ﴾ مثل ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَنفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . - ترسم هاء التأنيث تاء مفتوحة في كلمة ﴿ رَحْمَتَ ﴾ بالبقرة ، والأعراف ، وهود ، ومريم ، والروم ، والزخرف ...

بالبقرة ، والأعراف ، وهود ، ومريم ، والروم ، والزخرف ... وفي كلمة ﴿ يَعْمَتَ ﴾ بالبقرة ، وآل عمران ، والمائدة ، وإبراهيم ، والنحل ، ولقمان ، وفاطر ، والطور ... وفي كلمة ﴿ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ في كلمة ﴿ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ في سورة قد سمع ، وفي هذه الكلمات : ﴿ شَجَرَتَ

اَلرَّفُورِ ﴾ ، ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ ﴾ ، ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ ﴾ ، وفي كلمة « امرأة » أضيفت إلى زوجها نحو ﴿ اَمْرَأَتُ عِمْرَنَ ﴾ ﴿ اَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ .. ﴾ وفي غير ذلك .

# القاعدة الخامسة : « الفصل والوصل » الجنامسة : « الفصل والوصل »

ذكر الزرقاني ( في كتاب مناهل العرفان ) أن خلاصة هذه القاعدة كالآتي :

- توصل كلمة « أن » بفتح الهمزة بكلمة « لا » إذا وقعت بعدها ليكون رسمها كلمة واحدة هي ﴿ أَلّا ﴾ ويستثنى من ذلك عشرة مواضع منها : ﴿ أَن لّا يَقُولُوا ﴾ في سورة الأعراف ، ﴿ أَن لّا نَعَبُدُوۤ اللّا اللّهُ ﴾ في سورة الأحاف ،

- توصل كلمة « مِن » بكلمة « ما » إذا وقعت بعدها ليكون رسمها كلمة واحدة هي ﴿ مِّمَا ﴾ ويستثنى ﴿ مِّن مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم ﴾ في سورتي النساء والروم ، ﴿ مِن ما رَزَقَنَكُم ﴾ في سورة المنافقين .

- توصل كلمة « مِنْ » بكلمة « مَن » مُطلقًا لتكون ﴿ مِنَ » مُطلقًا لتكون ﴿ مِمَن ﴾ .

- توصل كلمة « عن » بكلمة « ما » ليكون رسمها ﴿ عَمَّا ﴾ إلا قوله سبحانه : ﴿ عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ ﴾ في سورة الأعراف .

- توصل كلمة « إن » بالكسر بكلمة « ما » التي بعدها لتكون ﴿ إِمَّا ﴾ إلا قوله سبحانه : ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ ﴾ في سورة الرعد .

- توصل كلمة « أن » بالفتح بكلمة « ما » مطلقًا لتكون ﴿ أَمَّا ﴾ .

- توصل كلمة «كل» بكلمة «ما» التي بعدها لتكون ﴿ كُلَّمَا ﴾ إلا قوله سبحانه : ﴿ كُلَّ مَا رُدُّوَا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ ﴾ ، ﴿ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ .

وتوصل كلمات ، ﴿ نِعِتَا ﴾ ، ﴿ رُبَمَا ﴾ ، ﴿ صََأَنْمَا ﴾ ، ﴿ صَاَلْمَا ﴾ ، ﴿ وَيُكَا َكُ ، ﴿ وَيُكَا لَكُ مِنْ مِنْ وَلِي اللَّهِ وَيُو وَلَا عَلَى اللَّهِ وَيُو وَلِي اللَّهِ وَيُعْلَمُ اللَّهِ مِنْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي اللَّهِ وَيُو اللَّهِ وَيُو اللَّهِ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْكُمْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ وَلَيْ وَلَهُ مِنْ وَلَيْكُمْ اللَّهِ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

# القاعدة السادسة « فيما فيه في القاعدة السادسة « فيما فيه في القاعدة السادسة « فيما فيه في القاعدة الق

وذكر الزرقاني أن خلاصة هذه القاعدة أن الكلمة إذا قرئت على وجهين تكتب برسم أحدهما . كما رُسمت الكلمات الآتية بلا ألف في المصحف وهي : ﴿ مالِكِ يَوْمِ الدّينِ ﴾ ، ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ ﴾ ، ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾ ، ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾ ، ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾ ، ﴿ وَحَدْفَهَا .

وكذلك رسمت الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة وهي : ﴿ غَينَبَتِ ٱلْجُتِ ﴾ في سورة يوسف ، ﴿ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَّتُ ﴾ في سورة العنكبوت ، ﴿ ثَمَرَتٍ مِّنَ أَكْمَامِهَا ﴾ في سورة فصلت ، ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفِنَتِ ءَامِنُونَ ﴾ في سورة سبأ ، وذلك لأنها مقروءة بالجمع والإفراد . وغير هذا كثير ...

## مزايا الرسم العثماني :

أجمع العلماء بأن للرسم العثماني مزايا وفوائد هي كالآتي:

- الدلالة في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان ؛ وذلك لأن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل ذلك . وبحيث لا تقبل أي قراءة أخرى إلا إذا كانت مروية عن الرسول علي وموافقة لرسم المصحف .

- إفادة بعض اللغات الفصيحة مثل: لغة طيئ ولغة هذيل حيث كانت هاء التأنيث تكتب تاء مفتوحة وتحذف ياء المضارعة ...
- اتصال السند إلى رسول على لأنه لو كان القرءان مكتوبًا على الرسم القياسي لاستغنى الناس عن التلقي والأخذ من صدور ثقات الرجال فتفوتهم أحكام التلاوة التي أقرها رسول الله عليه .
- الدلالة على أصل الحركة مثل : كتابة الكسرة « ياء » ، ومثل : كتابة الضمة « واو » في بعض الكلمات .
- الدلالة على أصل الحرف مثل : ﴿ ٱلصَّدَاوَةُ ﴾ ليفهم أن الألف فيها منقلبة عن « واو » .
- الدلالة على معنى خفي دقيق . وهذا هو ما سنتعرض له في هذه الدراسة .

# على قواعد الرسم العثماني على قواعد الرسم العثماني

- إن قواعد الرسم العثماني والتي ذكرناها سابقًا ليست قواعد ثابتة تنطبق على جميع الكلمات القرءانية وإنما هناك استثناءات كثيرة ؛ مما يوحي بأن الأمر لا يتعلق بالشكل أو الرسم وإنما يتعلق بالمعنى ؛ لأن الأمر لو كان يتعلق بالشكل لاستقامت جميع الكلمات القرءانية على شكل شكل شماحِبُهُ ﴾ واحد يتمشى مع كل قاعدة .

- إنه وردت كلمات قرءانية كثيرة تقرأ بنفس الكيفية لكن رسمها يختلف إما بحذف الألف أو زيادتها ، مثال ذلك : ﴿ وَالصَّاحِبِ ، وَالصَّاحِبِ » ، ﴿ سَعَوْ ﴾ ، ﴿ سَعَوْ ﴾ ، ﴿ سَعَوْ ﴾ ، ﴿ كِذَابًا ﴾ ، ﴿ كِذَابًا ﴾ ، ﴿ كِذَابًا ﴾ ، ﴿ يَرْجُواْ ﴾ ، ﴿ شَعَايِرٍ ﴾ ، ﴿ لَأَذْبَكَنَاءُ ﴾ ، ﴿ يَرْجُواْ ﴾ ، ....

مما يلفت النظر إلى ضرورة تدبر المعنى الدقيق لاختلاف الرسم لهذه الكلمات بالرغم من وحدة قراءتها .

- إنه وردت كلمات كثيرة جاءت على شكل مخصوص واختلفت قراءتها عن رسمها ، مثل : ﴿ صَلَوْتَكَ ﴾ ،

﴿ بِصَلَائِكَ ﴾ ، ﴿ نَشَتَوُا ﴾ ، ﴿ نَشَاأَ ﴾ ، ﴿ اَلصَّلَوْ أَ ﴾ ، ﴿ الصَّلَوْ أَ ﴾ ، ﴿ الشّكل ﴿ الرَّكُونَ ﴾ ... مما يدل على أن وجودها بهذا الشكل المخصوص له معنى دقيق أو معاني دقيقة يلزم تدبرها من واقع السياق القرءاني والمعنى الإجمالي للآية أو الآيات داخل هذا السياق .

• نخلص مما سبق أن اختلاف رسم الكلمة القرءانية هو دليل واضح وقوي على اختلاف المعنى المراد ، وإلا فلماذا اختلف الرسم بالرغم من وحدة القراءة ؟

وفي رأيي فإن اختلاف الرسم لمعظم الكلمات القرءانية يوحي أيضًا بأن معاني هذه الكلمات القرءانية هي معاني متجددة تتفق مع معطيات كل عصر وما يفيض الله به على عباده في كل عصر من فهم لهذه الكلمات حسب معطيات العصر وعلومه ... الأمر الذي يثبت أن القرءان الكريم يواكب كل عصر ... بل إنه - في حقيقة الأمر - كل عصر يواكب القرءان الكريم ؟ لأنه هو كتاب كل العصور ومرجع كل العلوم .... وهو الذي لا تنقضي عجائبه . ولا يخلق من كثرة الرد ....

إن الفهم المتجدد لاختلاف رسم وكتابة القرءان الكريم عما يتمشى مع حركة الإنسان وكدحه إلى ربه كدحًا ، وبما يتمشى مع معطيات العصور المختلفة وعلومها هو أحد عجائب القرءان الكريم ، وهو إحدى معجزات القرءان

المستقبلية ... إنه حتى الآن لم يصل أحد إلى المعاني الخفية وراء الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل بعض السور القرءانية .. ولماذا اختلفت كتابتها عن قراءتها ؟ ... ولماذا المدود في بعض هذه الحروف ... إن أوانها لم يحن بعد ... قال تعالى فَ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَامُ بُعَدَ حِينٍ ﴾ ... وحيث أننا لا نعلم هذا الحين لذا فإنه يجب علينا أن نجتهد في التدبر وفي محاولة الفهم في مَنْ عِندِهِ ﴾ [المائدة: ٢٥].

وقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة تدبر ما يوحي به اختلاف رسم وكتابة الكلمات القرءانية من معانى ... إن هذا التدبر ما هو إلا اجتهاد قاصر لا يمكن أن يحيط بكل ما يوحيه هذا الرسم من معانى خفية ، وإنما هو خطوة صغيرة على الطريق تحتاج إلى تضافر كل الجهود لبيان الجوانب الأخرى من هذه المعاني للكلمات القرءانية ، وعلى الله قصد السبيل ...

# ﷺ تأملات في كتابة القرءان الكريم

إن كتابة القرءان الكريم برسم بعض كلماته بطريقة تختلف عن الطريقة العادية لرسم الكلمة بزيادة بعض الحروف أو نقصانها وبتغيير شكل الكلمة في بعض الأحيان، إنما هي كتابة توقيفية أمر الرسول ﷺ بتدوينها وذلك طبقًا لما أوحى له من القرءان . وكتابة بعض الكلمات القرءانية بهذا الشكل لها أغراض شريفة وتحتاج إلى تدبر وتفكر لبيان المغزى وهذا سر من أسرار القرءان الكريم الذي لا تنقضي عجائبه . ومما يؤكد أن هذه الكتابة توقيفية وليست من اجتهاد الصحابة ما يلي : - أنه عَلِيلِهِ كان إذا أنزل عليه شيء يدعو أحد كُتاب الوحى ويأمره بكتابة ما نزل عليه ولو كان كلمة واحدة ، حسب ما رواه البخاري حين أنزلت ﴿ غَيْرُ أُولِي ٱلطَّهَرِ ﴾ فقال رسول الله عليه : « ائتونى بالكتف والدواة » وأمر زيدا أن يكتبها فكتبها . وكذلك حديث ابن عباس : « كان رسول الله عليه إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال «ضعوا هذا في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا ». ما ورد في القرءان الكريم أنه ﴿ كِتَنُّ ﴾ وأنه ﴿ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ ، ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ نَجِيدٌ ۞ فِي لَوْجٍ تَحَفُوظٍ ﴾ ، ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَابٍ مَّكْنُونٍ ﴾ ، وأن الرسول ﴿ رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنُبٌّ قَيْمَةٌ ﴾ وكيف يكون كتابًا محفوظًا إلا إذا كانت كلماته مكتوبة أي :

توقيفية ؟ كذلك فقد ورد في سورة الفرقان ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَنَّبَهَا فَهِيَ تُمَّلَىٰ عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ﴾ ؟ لذا فإنه من المؤكد أن هذا الرسم القرءاني الذي بين أيدينا هو نفس رسم القرءان في اللوح المحفوظ وفي الكتاب المكنون. - أنه بالرغم من أنه قد أطلق على رسم القرءان بعد جمعه في عهد الخليفة عثمان أنه « الرسم العثماني » إلا أن عثمان طالب وإنما جمع الناس على مصحف واحد حين اختلفت القراءات بعد أن اتسعت فتوحات الإسلام ، قال القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار : « الذي نذهب إليه أن جميع القرءان الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف ، وعثمان أنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه ، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه رسوله من آي « السور » ) عن الإتقان في علوم القرءان للسيوطي ) . - أنه من واقع أرجح الأقوال أن الذين جمعوا القرءان في عهد عثمان كانوا أربعة ، منهم ثلاثة من قريش وواحد من المدينة حسب ما سبق ذكره ، فإن هذا قد يتناسب مع مجموع القرءان الذي أنزل في مكة وهو حوالي ثلاثة أرباع القرءان ، وما أنزل في المدينة وهو حوالي الربع . ومن الملفت للنظر أن هذه النسبة تعتبر تقريبًا واحدة سواء بمقارنة عدد

السور أو بمقارنة عدد الآيات . حيث إن عدد السور المكية على أرجح الأقوال ٨٦ سورة بالمقارنة بعدد سور القرءان وهي ١١٤ سورة أي حوالي ثلاثة أرباع القرءان . وعدد الآيات الواردة في هذه السور المكية ٢٦٣٤ آية مقارنة بعدد آيات القرءان الكريم وهي ٢٣٣٦ آية أي حوالي ثلاثة أرباع القرءان أيضًا .

- ما سبق ذكره في جمع القرءان من أنه كان لا يكتب من القرءان إلا إذا ثبت أنه كتب بين يدي رسول اللَّه عَلَيْكِم ، وواضح أن المقصود من ذلك هو الكتابة المُمْلاة من الرسول علي وليست الكتابة عن طريق السماع ؛ لأن الكتابة المُمْلاة من الرسول علي كانت بشكل مخصوص .

ما سبق ذكره حين بدئ في جمع القرءان الكريم في عهد أبي بكر الصديق قول زيد بن ثابت: « فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ من جمع القرءان » فإن زيد بن ثابت كان يحفظ القرءان الكريم ومن كتبة الوحي في المدينة ، لكنه من الواضح أن المهمة كانت ثقيلة من ناحية جمع الكتابة القرءانية التي أملاها رسول الله علي خاصة وأن ما يقرب من ثلاثة أرباع القرءان الكريم نزل في مكة ....

- ما سبق ذكره في جمع القرءان الكريم من قول زيد بن ثابت : « كنا عند رسول الله عليه نؤلف القرءان من

الرقاع» ...

- ما ذكره القرءان الكريم من تكفل الله على بحفظ القرءان الكريم في إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ﴾ سورة الحجر ؛ بل أكثر من ذلك وهو تكفل الله على بجمع القرءان الكريم وبيانه للناس في إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَقُرْءَانَهُ ۞ فَإِذَا وَرُأْنَهُ فَالَيْعِ قُرْءَانَهُ ۞ أَنَهُ مَا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَقُرْءَانَهُ ۞ فَإِذَا

- إن خير ما نستدل به على أن كتابة القرءان الكريم ورسمه هي كتابة فريدة خاصة بالقرءان الكريم وحده هو ما لاحظناه في قراءتنا لرسائل الرسول علية إلى الملوك والعظماء التي بأيدينا ، فإن رسم الكلمات في هذه الرسائل هو الرسم العادي ولا يشبه الرسم الذي اختصت به كلمات القرءان الكريم ، خاصة وأن هذه الرسائل كتبت في نفس الفترة التي كان ينزل فيها القرءان ويكتبه كتبة الوحي بإملاء من الرسول عليه ، فمثلًا في رسالة النبي عليه إلى هرقل عظيم الروم كتبت كلمة « سلام » بالألف الصريحة بالرغم من أن كلمة ﴿ سَلَامُ ﴾ في القرءان الكريم كله « ٤٢ مرة » بدون ألف وسطية . كذلك كتبت كلمة « الإسلام » بالألف الصريحة بخلاف رسم هذه الكلمة في القرءان الكريم كله ، حيث كتبت ﴿ ٱلْإِسْلَامَ ﴾ بدون ألف وسطية ٨ مرات . كذلك كتبت « يا أهل الكتاب » في الرسالة بألف صريحة بعد حرف النداء وكذلك بألف صريحه في كلمة أهل

الكتاب » رغم أنه لم يرد في القرءان الكريم كله كتابة ذلك بهذا الرسم وإنما ورد بدون ألف في حرف النداء وبدون ألف وسطية في «أهل الكتاب » حيث وردت ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ ﴾ في القرءان الكريم كله ١٢ مرة بدون ألف . كذلك فإنه يضاف إلى ذلك في رسالة النبي عَيِّلِيَّ إلى النجاشي عظيم الحبشة حين ذكر عيسى بن مريم رسول الله وكلمته «ألقاها » الحبشة حين ذكر عيسى بن مريم رسول الله وكلمته «ألقاها » وسطية في حين جاءت كلمة ﴿ أَلْقَلُهَا ﴾ في القرءان الكريم وسطية في حين جاءت كلمة ﴿ أَلْقَلُهَا ﴾ في القرءان الكريم كله مرتين بدون ألف وسطية في سورة النساء آية : ١٧١ ، وفي سورة طه آية : ٢٠١ ،

يضاف إلى ذلك رسالة النبي عليه الله ابني الجلند فقد وردت كلمة « الكافرين » بالألف الصريحة في حين أنها لم ترد في القرءان الكريم كله بهذا الشكل رغم ورودها « ٨٤ مرة » وإنما وردت بدون ألف وسطية ....

وهذا يدل على أن الكتابة المعتادة خلال فترة نزول القرءان الكريم وكتابته لم تكن هي الكتابة الفريدة التي اختص الله بها القرءان الكريم ... وأن هذه الكتابة الفريدة جاءت لأغراض سامية ومعانى جليلة ؛ بحيث تعطي للكلمة القرءانية معاني عميقة ومتجددة كل حين بإذن الله وحتى قيام الساعة .

- كذلك فإن هناك دليلًا آخر يثبت اختلاف رسم القرءان

عن الكتابة العادية ، هو أسماء بعض السور القرءانية ؛ حيث إن أسماء السور القرءانية الواردة في المصحف الشريف ليست من القرءان ؛ ولذلك وردت مكتوبة كتابة عادية مختلفة عن الكتابة القرءانية الواردة في نفس السورة ، مثل : «سورة الصافات » حيث وردت بالألف الصريحة رغم أن كلمة ﴿ وَالصَّنَفَاتِ ﴾ بدون ألف وسطية ، « سورة الحجرات » بالألف الصريحة رغم أن كلمة ﴿ ٱلْحُجُرَاتِ ﴾ بدون ألف وسطية في السورة ، وكذلك «سورة الذاريات » فقد وردت كلمة ﴿ وَالذَّرِيَنِ ﴾ في السورة بدون ألف وسطية ، « سورة المنافقون » فقد وردت كلمة ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ في السورة بدون ألف وسطية ؛ « سورة الطلاق » فقد وردت كلمة ﴿ الطَّلَاقَ ﴾ في السورة بدون ألف وسطية ، « سورة القيامة » فقد وردت كلمة ﴿ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ بدون ألف وسطية ، « سورة الإنسان » فقد وردت كلمة ﴿ ٱلْإِنْكَنِ ﴾ بدون ألف وسطية ، وسورة «المرسلات ، النازعات ، الغاشية ، العاديات ، الكافرون » وردت كلها في داخل السورة بدون ألف وسطية ، كذلك فإن « سورة الليل » وردت باسمها « اللام » الوسطية رغم أن جميع ما ورد في القرءان من كلمة ﴿ وَٱلَّتِلِ ﴾ بدون « لام » وسطية .

# تأملات في إعجاز الرسم القسرءاني « العشماني »

## قواعد رسم المصحف العثماني :

سبق أن ذكرنا أنه للمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه . حصرها العلماء في ست قواعد ، وهي : الحذف ، والزيادة ، والهمزة ، والبدل ، والفصل والوصل ، وما فيه قراءتان وكتب على إحداهما .. وجاء تفصيل ذلك في كتاب « المقنع في رسم مصاحف الأمصار » للإمام أبي عمرو الداني .

وفي هذه الدراسة سنحاول تلمس الإعجاز في رسم الكلمة القرءانية من واقع هذه القواعد والتي جاءت فيها كتابة بعض الكلمات القرءانية مخالفة للرسم العادي للكلمة.

إن الكلمة القرءانية من كلام الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى .... فلا يمكن أن تماثل هذه الكلمة كلام البشر العادي ؛ فهي كلمة محكمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من لدن حكيم حميد ... ليس بها عوج .. قيمة ... تحدى بها الله الإنس والجن ... لذا جاءت كتابتها ورسمها أي عدد ونوع حروفها معجزًا سواء نقص عدد الحروف أو زاد ... وسواء نطقت هذه

الحروف أو لم تنطق ، أو تغير شكل الكلمة ... ليدل مبنى الكلمة على معناها أصدق دلالة ....

ولقد جاء تغير مبنى الكلمة ليوحي بالمعاني المتجددة للكلمة في كل عصر بما يتوافق مع معطيات هذا العصر ، وبما يفيض الله على عباده المؤمنين من فهم وعلم في كل العصور ، لكي تظل عجائب القرءان الكريم ومعجزاته متجددة فلا تنقضي عجائب القرءان إلى يوم الدين ... إن جهدي في هذه الدراسة بل وجهد كل من يتدبر القرءان هو جهد قاصر ، وإنما هي تأملات بشرية تحتاج إلى تضافر كل الجهود .

إنه من خلال دراستي لرسم الكلمة القرءانية وتلاوتها فإنني أعتقد أن الإعجاز القادم للقرءان الكريم هو إعجاز رسم القرءان وإعجاز تلاوته ... إنه من الواجب على كل قاريء للقرءان التركيز على تدبر رسم كل كلمة قرءانية ، ولماذا جاءت على هذا الشكل من حذف للألف الوسطية أو للألف في بداية الكلمة أو نهايتها ، أو حذف لحروف (الواو » ( التاء » ( الياء » أو إضافتها ، أو تغير شكل الكلمة أو غير ذلك من قواعد الرسم التي تم ذكرها . إن تغير رسم الكلمة أو شكلها لا بد وأن يؤدي إلى تغير معناها . لا يمكن أن يتغير رسم الكلمة القرءانية عبثًا .. وكذلك الأمر بالنسبة لأحكام التلاوة فإنه لا يمكن أن يكون ذلك عبئًا .

إن كتابة الكلمة القرءانية وتلاوتها بشكل يختلف عن

الكلام العادي يعطي معاني متجددة وآفاقًا واسعة . بل إنني أعتقد أن بعض المتخصصين سواء في علوم الدين أو علوم الدنيا يمكن أن يجدوا في ذلك منطلقًا لفتاوي متجددة تتمشى مع العصر وتتوافق مع القرءان ، وكذلك علومًا وآيات في الكون وفي الخلق ... إن الأمر عظيم ولا بدلعلماء الأمة أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الفائقة ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ...

ونورد في هذه الدراسة محاولة متواضعة لفهم بعض أسرار الكتابة القرءانية متأكدين من أن هذا الفهم هو مجرد خواطر بشرية لا يمكن أن تصل إلى الحقيقة الكاملة ، وإنما هي خطوات على الطريق نرجو من علماء الأمة ومما يفيض عليهم الله بشيء من علمه أن يتبعوها بخطوات وخطوات على طريق سبر أسرار القرءان الكريم وعجائبه وإعجازاته المتجددة إلى يوم الدين ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ أي : أن التأويل النهائي والكامل والشامل للقرءان لا يعلمه إلا الله فكيف لنا نحن المخلوقين أن نحيط إحاطة كاملة بكلام الخالق ... وإنما هو تلمس للحكمة والفهم وتدبر للقرءان الكريم كما أمرنا الله ....

### أساس الدراسة :

تمت هذه الدراسة من واقع مصحف المدينة المنورة الصادر عن مجمع خادم الحرمين الشريفين والذي كتب وضبط على

ما يوافق رواية حفص لقراءة عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد ابن ثابت ، وأبي بن كعب عن النبي علية . وأخذ رسمه عن المصاحف العثمانية الستة التي بعث بها الخليفة عثمان إلى البصرة ، والكوفة ، والشام ، ومكة ، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة والمصحف الذي اختص به نفسه . وعن المصاحف المنتسخة منها .

## ﷺ قضايا الدلالة في فقه اللغة ﷺ

أوضح الدكتور عيد الطيب في كتابه القيِّم « في فقه اللغة من قضايا الدلالة » أن الدلالة الصوتية تتمثل في مماثلة جرس الأصوات ورنينها لجرس الحدث ورنينه عندما يكون الحدث من المحسات بحاسة السمع وماعدا ذلك يعد من الدلالة العرفية ، وأن هذه الدلالة العرفية قد تكون اعتباطية لا تلاحظ فيها أية علاقة بين اللفظ والمعنى سوى اتفاق الجماعة اللغوية واصطلاحهم على وضع اللفظ للمعنى دون أية علاقة سوى هذا الاصطلاح . وقد تكون هذه الدلالة العرفية قائمة على محسن الاختيار ودقته ، ويتمثل ذلك في الآتى :

- مناسبة صفات الصوت للمعنى .
- مناسبة زمن الصوت لزمن الحدث.
  - مناسبة صيغة اللفظ للمعنى .
    - زيادة المبنى لزيادة المعنى .

وحينما نتدبر الكلمة القرءانية نجد أن جميع هذه الدلالات متمثلة فيها بالمثل الأعلى كتابة وتلاوة وبيانًا .

• فالصفة الأولى وهي مناسبة صفات الصوت للمعنى تأتي في اختيار الكلمات القوية المعبر عنها بألفاظ مكونة من أصوات تتسم بالقوة لحاجتها إلى بذل مزيد من الجهد العضوي لتعبر من المعنى القوي ، والعكس يكون صحيحًا ... وبذلك تأتي أصوات الحروف على سمت الأحداث ، مثل : ﴿ فَكُنِّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ ، ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُخْطِرِ ﴾ .

• أما الصفة الثانية ، وهي مناسبة زمن الصوت لزمن الحدث فهي المناسبة بين اللفظ والمعنى من قبل الزمن الذي يستغرقه النطق بالصوت ومناسبته للزمن الذي يُحتاج إليه لإحداث الحدث ...

فالحدث الذي يحتاج إلى زمن أطول يقابل بصوت يستغرق نطقه زمنًا أطول ... والحدث الذي يحتاج إلى زمن قصير يقابل بصوت يستغرق نطقه زمنًا قصيرًا ....

كذلك فإن تضعيف الصوت يعني مضاعفة وقته فيستغرق زمنًا أطول من زمنه المعتاد . وإذا ما ضوعف زمن الصوت دلَّ على تكرار الحدث أو مضاعفته ، مثل : ﴿ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ ، ﴿ وَكَمْدُمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم ﴾ . . . وأخ مُنْكِبُوا فِيها ﴾ . . . إلخ . . . إلخ . . . وإلى الصوت يعني مضاعفة المناه الله . . . الله . . . والله ويها أله . . . والله . . . والله ويها أله ويها الله . . . والله ويها الله ويها الله . . . والله ويها الله ويها ال

وأحب أن أضيف أنه ليس فقط مناسبة زمن الصوت لزمن الحدث ، بل أيضًا مناسبة زمن الصوت لحجم الحدث أو قوته أو ، أهميته ، أو عدده ... وهو ما سيتم الإشارة إليه في هذه الدراسة . ويظهر هذا جليًّا حينما نستعرض أحكام التلاوة من مدٌ وغنَّة وإدغام وإظهار ... إلى ....

أما الصفة الثالثة وهي مناسبة صيغة اللفظ للمعنى
 فالمادة تدل على أصل المعنى والصيغة تضع هذا المعنى في

قالب معين يضاف إلى المعنى المستفاد من المادة فتكرار المقطع يدل على تكرار الحدث ، مثل: - ﴿ فَدَمْدُمُ ﴾ - وكذلك فإن تضعيف بعض الحروف يدل على المبالغة ، مثل: ﴿ فَمَالًا ﴾ ﴿ فَمَالًا فَهِ مِنْ المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ

أما الصفة الرابعة وهي زيادة المبنى لزيادة المعنى وذلك ؟ لأن الألفاظ أوعية للمباني فإذا ما اتسع الوعاء دل على زيادة المعنى ، فمعنى ذلك أن المادة بحروفها الأصول المعينة ذات العدد المعين والترتيب المعين تفيد معنى . فإذا ما أضيف إلى هذه الأصول حروف أخرى أفادت معنى زائدًا على المعنى المستفاد من الأصول .. كذلك فإن زيادة المبنى قد يدل على أمور أخرى تتصل - كما سبق ذكره - بزمن الحدث .

كما أن نقص المبنى أي ينقص بعض حروف الكلمة عن أصل حروفها يمكن أن يدل على نقص زمن الحدث ، وبالتالي على سرعته أو عجلته ، كما يمكن أن يدل ذلك على عدم الأهمية حسب نوعية السياق .. كذلك فإنه يمكننا أن نضيف أنه من ناحية تدبر الرسم القرءاني فإن مضاعفة الزمن المبذول في كتابة الكلمة القرءانية أو نقص هذا الزمن حسب زيادة أو نقص الحروف عن أصول الكلمة ، يوحي بنفس ما يوحي إليه زيادة أو نقص زمن الصوت ؛ لأن إعجاز الكلمة القرءانية يتمثل في كتابتها وتلاوتها وبيانها ... كما يتبين ذلك في هذه الدراسة .

# به إعجاز كتابة الكلمة القرءانية

## أولًا : حذف حروف من بعض الكلمات القرءانية :

### ١ - حذف حرف الألف:

كما سبق ذكره في هذه الدراسة فإن حذف حرف «الألف » من وسط الكلمة يوحي بالآتي ، وذلك بعد مراعاة السياق :

- وجود التصاق لصفة الكلمة أي أنها وحدة واحدة فالألف تمثل نوعًا من الفصل أو الانفصال وعدم وجودها يوحي بالقرب والالتصاق ، مثل : ﴿ صَلَحِبَةٌ ﴾ ، ﴿ أَذْوَبُ ﴾ .

- وجود تمكين لدلالة الكلمة مثل: ﴿ مُلكِ يَوْمِ اللَّهِ الكِلَّهِ الكَلَّمةِ مِثْلُ : ﴿ مُلكِ يَوْمِ اللَّهِ الدَّالِينِ ﴾ ، ﴿ مَكَنَّكُمْ ﴾ .

- وجود استمرارية زمانية أو مكانية أو نوعية ، مثل ﴿ مَنْكَفِعَ ﴾ .

- القرب والألفة ، مثل : ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ﴾ ، ﴿ اَلاَرْضَ فِرَشًا ﴾ .

- البعد عن التفصيل ، مثل : ﴿ سَمَوَتَ ﴾ ، ﴿ الْعَالَمِينَ ﴾ .

- التهوين من الشأن ﴿ كَيْدُ سَاحِرِ ﴾ - ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِيُ ﴾ .

- صغر الشيء مثل : ﴿ غُلَامٌ ﴾ ، ﴿ كِذَّابًا ﴾ .
- السرعة مثل: ﴿ الصَّنعِقَةُ ﴾ ، ﴿ الْخَلِقُ ﴾ ، ﴿ الْخَلِقُ ﴾ ، ﴿ أَوْ لِطَعَنُهُ ﴾ وَ لِطَعَنُهُ ﴾ ، ﴿ أَوْ لِطَعَنُهُ ﴾ وَ لِطَعَنُهُ ﴾ . فِ يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ .
- الانكماش أو التنكيس في الخلق ، مثل : ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱللِّسَكَآءِ ﴾ ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱللِّسَكَآءِ ﴾ ﴿ ٱلْمَتَنَمَلَ ﴾ .
- وجود صفات كثيرة مشتركة توحّد الجموع ، مثل ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ ، ﴿ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ ...
  - السكون والهدوء مثل: ﴿ أَمُوَاتًا ﴾ .
- الإحكام وقطعية المعنى مثل : ﴿ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ ﴿ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ .
- أن يكون الشيء في أضيق الحدود ، مثل : ﴿ الطَّلَقَ ﴾ .
- أية دلالات أخرى يحتملها المعنى ويفيض الله بها على عباده .

إن صغر الكلمة وانكماشها وضغطها بحذف حرف الألف من وسطها يزيد من وقعها وسرعتها والتصاقها ، بالإضافة إلى ما يوحي ذلك من دلالات أخرى تتمشى مع المعنى المراد ويوضحها السياق .

وقد تلاحظ لنا أن كثيرًا من الكلمات القرءانية قد تم حذف الألف من وسطها خاصة ما يدل على « الجمع » الأمر الذي يستلزم تضافر الجهود من علماء الأمة في جميع فروع اللغة والعلم للتدبر والتفكر كما ذكرنا سابقًا .

- كذلك فإن حذف « ألف المدِّ » في وسط بعض الكلمات القرءانية يوحي بمعاني عميقة تختلف في معناها عن الحالة التي توجد فيها « ألف المدَّ » في وسط الكلمة مما يثبت أن اختلاف الرسم يؤدي إلى اختلاف المعنى وذلك حسب الآتى :

### في حالة المفرد:

(أ) تأتي « ألف المدَّ » في المفرد مكتوبة بشكل صريح في الكلمة القرءانية إذا كان هناك تأكيد للذات الذي تصفه الكلمة ، أو كان الشيء ممتدًا ، أو كان مفصَّلًا ، أو كان الشيء فاصلًا ، أو كان الشيء عميقًا باطنًا ، أو كان هناك فاصل زمني ، أو مكاني ، أو نوعي ، أو من أي نوع ... ( ب ) تأتى « ألف المدُّ » محذوفة من الكلمة القرءانية لتوحى بوحدة الشيء أو قرب أجزائه ، أو قربه من شيء آخر أو سرعته أو التصاقه ، كذلك فإن حذف « ألف المدَّ » يوحى بصفة التمكين وصفة الاستمرارية الزمانية أو المكانية ، وصفة الربط والالتصاق . كذلك فإنها توحى بقلة الشأن في بعض الأحيان . وبالطبع فإن هذه المعاني كلها يحددها السياق . كذلك فإنها توحى أيضًا بظهور الشيء ووضوحه وأنه لا يحتاج إلى تعمق ... وتكون أولوية المعنى المراد طبقًا للسياق والفهم والتدبر ...

## في حالة الجمع :

(أ) نظرًا لأنه في معظم الجمع تذوب ذاتية الشيء في ذاتية الشوءان الكريم ذاتية الآخرين ؛ لذا جاء أكثر الجمع في القرءان الكريم بدون ألف صريحة في وسط الكلمة ؛ مما يدل على وحدة وتماسك الكلمة .

(ب) أما في حالة وجود ألف صريحة في وسط الكلمة فإن هذا يدل على أن هناك صفات أخرى لا تجمع بين هذه الأشياء . كذلك يدل على أنه حتى في الصفة الغالبة للجمع فإن هذه الصفة تختلف درجتها أو نوعها أو كميتها في أفراد الجمع . كذلك فإن وجود الألف في وسط الكلمة يوحي بوجود انفصال زماني ، أو مكاني ، أو نوعي ، أو كمي ، أو غير ذلك بين الجمع ، وذلك حسب السياق .

## أولًا : قاعدة الحذف :

أمثلة على حذف حرف « الألف » .

وردت كلمة ﴿ صَاحِبُهُ ﴾ بألف المد الوسطية مثبتة الكتابة ٨ مرات في القرءان الكريم ولم ترد كلمة ﴿ صَاحِبَةً ﴾ بالألف الصريحة .

كذلك فقد وردت كلمة ﴿ لِصَنجِيهِ ﴾ بدون ألف وسطية ٤ مرات ، ووردت كلمة ﴿ لِصَنجِيهِ ، ﴾ بدون ألف

وسطية ٤ مرات كذلك ..

ويوحي ورود كلمة ﴿ صَاحِبِهِ ﴾ وكلمة ﴿ صَاحِبَةٌ ﴾ في بعض آيات القرءان الكريم بدون ألف وسطية فارقة بنوع زائد من القرب والالتصاق ... ونضرب لذلك الأمثلة الآتية :

ذكر القرءان الكريم في الآية ٣٤ من سورة الكهف على لسان مالك الجنتين ﴿ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ حيث جاءت كلمة ﴿ لِصَاحِبِهِ ﴾ بدون ألف وسطية لتوحي بما كان يظنه مالك الجنتين من أن صاحبه ملتصق به في الرفقة والإيمان ... غير أنه حين يبدأ هذا الرجل في الكفر بالله والكفر بالساعة يتغير فورًا رسم وكتابة كلمة « صاحب » من ﴿ صَاحِبُهُ ﴾ بدون ألف إلى ﴿ صَاحِبُهُ ﴾ بالألف لتوحي بنوع من الانفصال الإيماني رغم رفقة المكان والزمان حيث ذكر القرءان الكريم في الآية ٣٧ من نفس السورة ﴿ قَالَ لَهُمْ صَاحِبُهُمْ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ ﴾ ... وقد جاء هذا المعنى واضحًا في حق الرسول عليه حينما نسبه الله إلى قومه فجاءت كلمة ﴿ صَاحِبُكُونَ ﴾ وكلمة ﴿ صَاحِبُهُم ﴾ بالألف الصريحة الفارقة بينه وبين قومه في الإيمان بالرغم من مصاحبته لهم في المكان والزمان وذلك في الآيات الكريمة التالية:

<sup>- ﴿</sup> مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً ﴾ [سأ: ٤٦] .

<sup>- ﴿</sup> مَا ضَلَّ صَاحِبُكُورَ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم: ٢] .

- ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونٍ ﴾ [التكوير: ٢٢].
- ﴿ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن حِنَّةً ﴾ ] الأعراف: ١٨٤] .

غير أنه حين يذكر القرءان الكريم سيدنا أبا بكر صاحب رسول اللّه عَيِّلِيْنِهِ . تأتي كلمة ﴿ لِصَاحِبِهِ ﴾ بدون ألف .

لتبين مدى الالتصاق بينهما وتوضح الصحبة الحقيقية في الرفقة والإيمان .

﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِبِهِ، لَا تَحْدَزَنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ التوبة: ٤٠] .

كذلك فإن كلمة ﴿ صَنِحِبَةٌ ﴾ بمعنى الزوجة جاءت كلها بدون ألف في القرءان الكريم كله لتوحي بالمعنى المطلوب من الزواج وهو القرب الكامل والالتصاق بين الزوجين فالزوجة هي السكن وهي اللباس ﴿ هُنَ لِبَاسُ لَكُمْ ﴾ .

• وقد وردت ﴿ صَاحِبُهُ ﴾ بالألف الصريحة في الآيات الكريمة الآتية :

« الآية من النساء ، ١٨٤ من الأعراف ، ٤٦ من سبأ ، ٢ من النجم ، ٢٦ من القمر ، ٤٨ من القلم ، ٢٢ من التكوير ، ٣٧ من الكهف » .

ووردت ﴿ طحِبِهِ ﴾ ، ﴿ صَنجِبَةٌ ﴾ بدون ألف
 صريحة في الآيات الكريمة الآتية :

« الآية ١٠١ من الأنعام ، ٤٠ من التوبة ، ٣٩ من يوسف ، ١٦ من الكهف ، ١٢ من المعارج ، ٣ من الجن ، ٣٦ من عبس » .

ويتبين لنا بدراسة كل آية والجو المحيط بها وبأحداثها ما يوحي به رسم كلمة ﴿ صَاحِبُهُ ﴾ ، ﴿ صَاحِبِهِ ﴾ سواء بالألف أو بدونها ففي حالة وجود « الألف » كون الصحبة فيها نوع من الانفصال سواء زماني أو مكاني أو إيماني أو فيمون أو غير ذلك ... أما في حالة عدم وجود « الألف » فيكون القرب أكثر وضوحًا ودلالة ...

# المسكنة المنهجة

وردت كلمة ﴿ أَصْعَابُ ﴾ في القرءان الكريم ٧٨ مرة كلها بدون ألف وسطية وذلك على النحو التالي :

﴿ أَصْعَنْ النَّارِ ﴾ : ٢٠ مرة منها مرة واحدة يقصد أصحاب النار من الملائكة .

- ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ : ١٤ مرة .
- ﴿ أَصْحَنْتُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ : ٦ مرات .
  - ﴿ وَأَصْعَابُ ٱلْمَهِينِ ﴾ : ٦ مرات .
  - ﴿ أَضَعَابُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ : ٤ مرات .
  - ﴿ أَصْعَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ : ٣ مرات .
    - ﴿ أَصْحَابُ ٱلْمُتَمَدَّةِ ﴾ : ٣ مرات .

- ﴿ وَأَصْدَتُ ٱلْمُتَكَدِّ ﴾ : ٣ مرات .
  - ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴾ : مرتين .
  - ﴿ وَأَصْعَلَبَ ٱلرَّسِ ﴾ : مرتين .
- ﴿ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ ﴾ : مرتين .

ورد كل من ﴿ وَأَصْحَدِ ﴾ الحجر ، السبت ، الكهف ، الأعراف ، السفينة ، موسى ، الصراط السوي ، القرية ، القبور ، الأخدود ، الفيل ، وكلمة ﴿ أَصْحَبُ ﴾ فقط ، وكلمة ﴿ أَصْحَبُ ﴾ فقط ، وكلمة ﴿ أَصْحَبُ ﴾ فقط أي وكلمة ﴿ أَصْحَبِم ﴾ فقط فإن كل ذلك ورد مرة واحدة أي بعدد ١٣ مرة لهذه الحالات .

ويوحي ورود كلمة ﴿ أَضْعَنْ النَّارِ ﴾ ، ﴿ وَأَصْعَنْ النَّارِ ﴾ ، ﴿ وَأَصْعَنْ النَّعِيرِ ﴾ ... النَّجَنَّةِ ﴾ ، ﴿ أَصْعَنِ السَّعِيرِ ﴾ ... بدون ألف وسطية بالحلود والالتصاق سواء في الجنة أو في النار .

كما يوحي ورود كلمة ﴿ أَصْحَابُ ﴾ في باقي الأحوال بالتصاق المثل بهم وجعلهم عِجْرة دائمة مستمرة ....

إن رسم الكلمة القرءانية يوضح المعنى وينقل صورة ذهنية لقارئ القرءان الكريم تثبت المعنى المراد بحيث تكون الكلمة القرءانية صادقة موحية ليس فيها لَبْس أو غموض ﴿ وَمَنْ أَشَهِ حَدِيثًا ﴾ ...

# المناسم - بأسم

وردت كلمة ﴿ بِسَــهِ ﴾ بدون ألف الوصل ثلاث مرات في القرءان الكريم « بخلاف فواصل السور » على النحو التالى :

- ﴿ يِسْدِ اللَّهِ النَّائِبِ النَّهِدِ ﴾ [الفاتحة: ١] .
- ﴿ بِسَـمِ ٱللَّهِ بَحْرِيلِهَا وَمُرْسَنِهَا ﴾ [هود: ١١] .
- ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَتِمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ [النمل: ٣٠] .

ووردت كلمة ﴿ بِٱسْمِ ﴾ بألف الوصل أربع مرات في القرءان الكريم على النحو التالي :

- ﴿ بِأَسُّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤].
  - ﴿ بِأَشْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٩٦] .
- ﴿ فَسَيِّحَ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحاقة: ٥٦] .
- ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ [العلق: ١].

وحين نتدبر الحالات التي وردت فيها كلمة ﴿ يِسْمِ ﴾ بدون ألف الوصل نلاحظ أنه جاء بعدها لفظ الجلالة ﴿ اللهِ كَمَا نلاحظ أنها تعني الابتداء أي نبدأ ﴿ اللهِ يَسْمِ اللهِ وَبَدُلكُ يوحي حذف « الألف » من كلمة ﴿ يِسْمِ ﴾ أنه يجب علينا الوصول إلى الله ﷺ وعمل الصلة معه بأقصر الطرق وأسرع الوسائل.

أما الحالات التي جاءت فيها كلمة ﴿ بِٱسۡمِ ﴾ بألف الوصل فإننا نلاحظ أنها جاءت بقصد التسبيح أو القراءة ، وهي أمور تحتاج إلى التفكر والتدبر والتمهل ....

إن حذف حرف من الكلمة يضغط مبناها ويسرع من وقعها ؛ فتؤدي المعنى المطلوب وهو السرعة على خير وجه وهذا من إعجاز الرسم القرءاني ....

#### إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّنَاتِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّنَاتِ

وردت كلمة ﴿ ٱلْحَسَنَاتِ ﴾ في القرءان الكريم ٣ مرات كلها بدون ألف وسطية في الآيات ١٦٤ من هود ، ١٦٨ من الأعراف ، ٧٠ من الفرقان ... ووردت كلمة ﴿ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ في القرءان الكريم ٣٦ مرة كلها بالألف الوسطية ....

ويوحي ورود ﴿ الْحَسَنَاتِ ﴾ بدون ألف أن الحسنات مهما كانت قليلة فإنها ملتصقة بالإنسان لا تنفصل عنه وأنها تكتب له بمجرد أن يعملها ... أما ورود ﴿ السَّكِيَّاتِ ﴾ بالألف الصريحة فيعني أن هذه السيئات يمكن أن تنفصل وتتبدل حسنات إذا تاب الإنسان .

كما يفهم من الآية الكريمة ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ الْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ الْسَيِّئَاتِ ﴾ والتي وردت في سورة هود: ١١٤ أن الحسنات القليلة « بدون ألف » تذهب السيئات الكثيرة « بوجود

الألف » فالحسنة بعشر أمثالها إلى ٧٠٠ ضعف إلى أضعاف مضاعفة من الله لمن يشاء .

#### الْمُعَانًا - ٱلْإِحْسَانِ اللهِ

وردت كلمة ﴿ إِحْسَنَا ﴾ وملحقاتها في القرءان الكريم ١١ مرة بدون ألف وسطية ، ووردت مرة واحدة فقط بألف وسطية حين أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ... حيث ورد ذلك في قوله تعالى : وإلوالدين إحسانا ... حيث ورد ذلك في قوله تعالى : وإذ أَخَذَنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَهِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلّا اللّهَ وَبِالْوَلِائِنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ٨٣] وإذا تتبعنا الآيات الواردة قبل هذه الآية نجد أنها تتحدث عن قسوة قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة الأمر الذي يوحي بأن الإحسان الذي واثقهم به الله كان لا بد أن يكون عميقًا يمس شغاف قلوبهم القاسية .. لذا جاءت كلمة ﴿ إِحْسَانًا ﴾ بالألف الصريحة التي تدل على العمق كأولوية مطلوبة ...

ورودت كلمة ﴿ ٱلْإِحْسَنِ ﴾ بدون ألف في الآيات ( ١٧٨ ، ٢٦ ، ٢٦ ) من النساء ، ( ١٥١ » من الأنعام ، ( ١٠٠ » من التوبة ، ( ٩٠ » من النحل ، ( ٢٣ » من الإسراء ، ( ١٥ » من الأحقاف ، ( ١٥ » من الرحمن . مرتين ... وتعني كلمة ﴿ ٱلْإِحْسَنِ ﴾ بدون ألف استمرارية الإحسان وديمومته ، والإحسان بأي شيء ولو كان قليلًا ، والإحسان اللصيق القريب ...

#### مَاجَرُ - جَهِدِ اللهِ

ورد الفعل ﴿ هَاجَرَ ﴾ و ﴿ يُهَاجِرُ ﴾ وملحقاته في القرءان الكريم ١٧ مرة كلها بالألف الصريحة .

أما الفعل ﴿ جَهِدِ ﴾ و ﴿ يُجَلِهِدُ ﴾ وملحقاته فقد ورد في القرءان الكريم ٢٧ مرة كلها بدون ألف .

ويوحي وجود الألف الوسطية في الفعل ﴿ هَاجَرَ ﴾ وملحقاته أن الهجرة تستلزم الانتقال و ﴿ يُهَاجِرَ ﴾ وملحقاته أن الهجرة تستلزم الانتقال والانفصال عن المكان حيث وردت « ألف فاصلة » في منتصف الكلمة .. كذلك يوحي عدم وجد ألف وسطية في الفعل ﴿ جَهِدِ ﴾ ﴿ يُجَهِدُ ﴾ وملحقاته بأن الجهاد لا يعني فقط القتال والانتقال إلى مكان المعركة إنما يعني في المقام الأول جهاد النفس ، ويؤكد ذلك حديث الرسول عَلِيْقِ في جهاد النفس ، ويؤكد ذلك حديث الرسول عَلِيْقِ في جهاد النفس ...

## جي خيلوين کي

وردت كلمة ﴿ خَلِدًا ﴾ و ﴿ خَلِدُونَ ﴾ و ﴿ خَلِدُونَ ﴾ و ﴿ خَلِدِينَ ﴾ و مشتقاتها في القرءان الكريم ٧٢ مرة كلها بدون ألف وسطية .

ويوحي عدم ورود الألف « الوسطية » بالتصاق الكلمة واستمرارها بدون أي فاصل .... أي أن رسم الكلمة يوحي بالخلود .

#### خي خَلَيْفَ کي

وردت كلمة ﴿ خَلَتِفَ ﴾ في القرءان الكريم ٤ مرات كلها بدون ألف وسطية وذلك في الآيات « ١٦٥ » من الأنعام ، « ١٤ » من يونس ، « ٧٣ » من يونس ، « ٢٩ » من فاطر » . حذف الألف من منتصف الكلمة بالتصاق الخلائف بعضها مع بعض واستمرارها بدون انفصال أو انقطاع .

# مِنْ سَعَوْا - سَعَوْ الْحَبْ

وردت ﴿ سَعَوْ ﴾ بشكلها العادي مرة واحدة . ووردت ﴿ سَعَوْ ﴾ بشكلها الغير عادي بدون ألف في آخرها مرة واحدة أيضًا في القرءان الكريم كله . توحي كلمة ﴿ سَعَوْ ﴾ بنقص الألف في آخرها أن هذا السعي سريع جدًّا وكله نشاط وهو حسب الآية الكريمة سعي في إنكار آيات الله وهو ما جلب على الكافرين عذابًا من رجز أليم في الدنيا . . بالإضافة إلى عذاب جهنم في الآخرة ....

- ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَلَيْكَ أَصْحَلُبُ الْمُعَجِدِينَ أُولَلَيْكَ أَصْحَلُبُ الْمُعَجِدِينَ أُولَلَيْكَ أَصْحَلُبُ الْمُعَجِيمِ ﴾ [الحج: ٥١] .

- ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَكِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رَجْزِ أَلِيكُ لَهُمْ عَذَابُ مِّن رَجْزٍ أَلِيتُ ﴾ [سبأ: ٥] . أي : في الدنيا بالإضافة إلى عذاب الآخرة .

#### مِنْ وَبُاءُو الْحَجْمِ

وردت ﴿ وَبَآءُو ﴾ بدون ألف في آخرها في القرءان الكريم ثلاث مرات :

- ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٦١] .
  - ﴿ فَبَآءُ و بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ [البقرة: ٩٠] .
  - ﴿ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٢] .

ولم ترد ﴿ وَبَآءُو ﴾ في القرءان الكريم كله إلا على هذا الشكل وذلك بدون « ا » في آخرها .

ويوحي ذلك النقص في أحرف الكلمة بسرعة اكتسابهم غضب الله وهم اليهود الذين عصوا الله على فاستحقوا سرعة غضبه .

#### مَنْ فَأَنُو الْمُ

وردت ﴿ فَآءُو ﴾ مرة وأحدة في القرءان الكريم وبدون «ألف » في آخرها وذلك في الآية ٢٢٦ من سورة البقرة :

- ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

والنقص في أحرف الكلمة يوحي بالإسراع في العودة عن الإيلاء. وإلا يكون هناك الطلاق كما ورد في الآية اللاحقة .

#### ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثٌ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٢٧] .

#### ﷺ وَسْئَلِ - فَسْئَلِ ﴾

ورد في القرءان الكريم كله فعل الأمر من ( سأل ) ناقصًا حرف (١) في البداية ... ونذكر فيما يلي نماذج من الآيات الكريمة التي ورد فيها هذا الفعل .

قال تعالى : ﴿ فَسَـٰكِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ ﴾ [يونس: ٩٤] .

- وقال تعالى : ﴿ وَسُئُلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: ٨٢] .
- وقال تعالى : ﴿ وَسْئَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَالِمَ ۗ ﴾ [النساء: ٣٢] .
- وقال تعالى: ﴿ فَسَّنُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ ﴾ [النحل: ٤٣] . ويدل حذف حرف (١) من مبنى الكلمة الأصلية وهو «اسئل» أو «اسأل» على أن الكلمة القرءانية في رسمها تعبر عن المعنى أصدق تعبير ؛ إذ إن السؤال دائمًا يأتي في عجلة وسرعة فقلما ينتظر الإنسان فهو دائمًا يريد سرعة الإجابة .. لذلك جاءت كلمة ﴿ فَسَّلِ ﴾ في فعل الأمر ناقصة حرفًا لتحض على سرعة السؤال انتظارًا لسرعة الإجابة .

وكما ذكرنا فإن نقص مبنى الكلمة يدل على العجلة والسرعة وعدم الصبر ...

#### جَانُو- أَنُوا كَالَيْهِ ﴿ جَانُوا كَالَيْهِ ﴿

وردت كلمة ﴿ جَآءُو ﴾ في القرءان الكريم ٩ مرات كلها بدون ألف في آخرها مخالفة للكلمة المعتادة « جاءوا » .

أما كلمة ﴿ أَتَوا ﴾ فقد وردت في القرءان ٤ مرات جميعها بألف في آخرها أي : بصورة معتادة .

وحتى يمكن لنا تفسير ذلك نرجع إلى معنى كلمة جاء ، ومعنى كلمة أتى .

جاء : تعنى وصل فعلًا .

أتى : أشرف على الوصول .

وهذه هي الأمثلة التي تدل على المعنى المذكور:

- ﴿ فَقَدْ جَآءُو ظُلُّمُا وَزُورًا ﴾ [الفرقان: ٤] .
- ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَدِي ﴾ [النمل: ٨٤] .
- ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَ ﴾ [الحشر: ١٠] .
- ﴿ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعَكُّفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمَّ ﴾ [الأعراف: ١٣٨] .
- ﴿ وَلَقَدْ أَنَوا عَلَى ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّذِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوَءَ ﴾ [الفرقان: ٤٠] .
  - ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمَٰلِ ﴾ [النمل: ١٨] .

وحينما تأتي كلمة ﴿ جَآءُو ﴾ بدون ألف فإنها توحي بالوصول إلى الموقع المحدد بدون تراخي لأي زمن أي ليس هناك انتظار لأي زمن لحين الوصول الفعلي فقد تم الوصول عند الموقع.

أما كلمة ﴿ أَتَوا ﴾ فتعني الوصول إلى مشارف الموقع ولا بد لزمنٍ ما للوصول إلى الموقع المحدد . أي أنه لا وجوب لاختصار أي حرف في هذه الحالة .

وردت كلمة ﴿ يَعْفُوا ﴾ للمفرد ٥ مرات في القرءان الكريم أربعة منها بصيغة ﴿ يَعْفُوا ﴾ بزيادة الألف في آخرها ، وواحدة فقط بصيغة ﴿ يَعْفُو ﴾ العادية . وحينما جاءت بزيادة الألف فقد كانت تؤدي معنى العفو بسعة غير محدودة ، أما حينما جاءت عادية فقد كان العفو محدودًا لفئة معينة . ونتأمل في الآيات الكريمة التالية :

- ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ، عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] .
  - ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٥] .
    - ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]
- ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾ [النساء: ٩٩] وهي خاصة بفئة معينة وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان حسب ما ذكرت الآية ٩٨ من سورة النساء .

#### مِنْ لِلطَّآبِفِينَ - وَٱلْمَكِفِينَ الْحَجْ

- يقول سبحانه : ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ ﴾ [البقرة: ١٢٥] .

نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن كلمة ﴿ لِلطَّآلِفِينَ ﴾ وردت بألف صريحة لتدل على اتساع وحركة وظهور الطائفين. أما كلمة ﴿ وَالْعَكِفِينَ ﴾ فوردت بألف متروكة لتوضح المعنى الحقيقي للاعتكاف بأن يكون في مكان محدود ؛ ولذلك فقد جاءت كتابة الكلمة منكمشة وضيقة ...

#### مَنْ وَٱلْكَظِمِينَ - وَٱلْعَافِينَ ﴾ وَالْعَافِينَ ﴾

- يقول سبحانه: ﴿ وَالْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْعَاسِلُ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] .

نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن كلمة ﴿ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظُ ﴾ وردت بألف متروكة لتوحي بالانكماش والكظم أما كلمة ﴿ وَالْعَافِينَ ﴾ فقد وردت بألف صريحة لتوحي بسعة واتساع وعظم العفو ...

#### الله الله الله

 يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [النساء: ١٤٢] . نجد في هذه الآية الكريمة أن كلمة ﴿ كُسَالَى ﴾ جاءت بألف صريحة لتوحي بالكسل والتراخي وعدم العجلة .

#### مَنْ أَعَدَآءُ - إِخْوَانًا اللَّهُ

- يقول سبحانه : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران : ١٠٣] .

نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن كلمة ﴿ أَعَدَآءُ ﴾ جاءت كتابتها بألف صريحة لتبين المسافة والبعد بين هؤلاء الأعداء... وذلك على عكس كلمة ﴿ إِخْوَانًا ﴾ التي وردت كتابتها بألف متروكة لتبين مقدار التلاحم والقرب والتضامن بين الإخوة .

إنني أرجو أن ينال هذا الموضوع اهتمام المتدبرين لكتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد وستعلمن نبأه بعد حين ....

#### المُنْ الْأَيْكُةِ الْمُنْكَةِ الْمُنْكَةِ الْمُنْكَةِ الْمُنْكَةِ الْمُنْكَةِ الْمُنْكَةِ اللَّهُ

وردت ﴿ أَصَّحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ ٤ مرات في القرءان الكريم كله: اثنتان منهما جاءت فيهما ﴿ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ كاملة الحروف، والاثنتان الأخريان جاءت كلمة ﴿ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ فيهما ناقصة حرف ( الألف ) في بداية الكلمة حيث جاءت برسم ﴿ لَيْكَةِ ﴾ ، وذلك كما يلي: قال تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَنْتُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٨] .

- ﴿ وَأَصْحَلُ ٱلْأَيْكُةِ وَفَوْمُ ثُبِّعٍ ﴾ [ق: ١٤] .
- ﴿ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيَكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٦] .
- ﴿ وَفَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَتَيْكُةً أُولَلَيْكَ ٱلأَحْزَابُ ﴾ [ص: ١٦]. وحين نتدبر هذه الآيات الكريمة يظهر لنا أن أصحاب الأيكة كان عددهم قليلًا جدًا ، فحين ينسبون إلى نفسهم فقط أو إلى قوم عددهم قليل مثلهم « مثل قوم تبع » تأتي كلمة ﴿ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ كاملة حيث لا يكون هناك مقياس للصغر أو الكبر . أما حين ينسبون إلى قوم كثيرين مثل ثمود وقوم لوط تظهر قلتهم النسبية وتأتي كلمة ﴿ لَيْكَةً ﴾ ناقصة حرف الألف . وكذلك الحال حينما يسرع أصحاب ناقصة حرف الألف . وكذلك الحال حينما يسرع أصحاب الأيكة في تكذيب المرسلين تأتي كلمة ﴿ لَيْكَةً ﴾ منكمشة وسريعة بعد أن نقص من أولها حرف « الألف » .

## مِنْ طَاغُونَ - طَاغِينَ الْحَجْ

وردت كلمة ﴿ طَاغُونَ ﴾ مرتين فقط في القرءان الكريم كله وذلك بألف المد الصريحة وذلك في الآية « ٥٣ » من سورة الطور ؛ وذلك لتبين كبر حجم الطغيان وضخامته الذي كان عليه هؤلاء القوم .

- ﴿ أَتَوَاصَوا بِهِ مَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٣] .
- ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَدَّأَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ [الطور: ٣٢].

غير أنه حين يتكلم القرءان عن الإسراع والعجلة في الطغيان تأتي كتابة الكلمة ﴿ طَنِينَ ﴾ بدون ألف صريحة ليدل نقص حرف الألف على سرعة كتابة الكلمة وبالتالي على الإسراع والعجلة في الطغيان والكفر بدون تفكير أو تمهل حيث يقول على :

- ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَكُنِ ۚ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَلَخِينَ ۞ ﴾ [الصافات: ٣٠] .
  - ﴿ لِلطَّاخِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ۞ ﴾ [ص: ٥٠] .
  - ﴿ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَنِعِينَ ۞ ﴾ [القلم: ٣١] .
- ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّغِينَ مَثَابًا ﴾ [النبأ: ٢١-٢٢]. ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ۞ لَلْطَعْنِينَ مَثَابًا ﴾ [النبأ: ٢١-٢٢].

وردت كلمة ﴿ أَيُّهَا ﴾ بشكلها المعتاد في القرءان الكريم كله ١٥٠ مرة ... غير أنها وردت بشكل مختلف ﴿ أَيُّهَ ﴾ بنقص الألف التي في آخرها في ثلاث مواضع فقط ، وهي : - ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] .

وقد جاءت بهذا الشكل بنقص أحرف الكلمة لتوحي بالإسراع في التوبة .. وأنه يجب على أي مؤمن أن يتوب عن أي خطأ يرتكبه بأقصى سرعة وأن لا يتوانى في ذلك . . . ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيَّهُ السَّاحِرُ اُدَّعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ [الزخرف: ٤٩] وقد جاءت بهذا الشكل لتوحي بالعجلة التي طلبها فرعون وملؤه من موسى التَّانِيَّةُ لرفع العذاب عنهم ...

كما أنه من الممكن أن توحي أيضًا بأن فرعون وملأه يحاولون التقليل من شأن موسى الطَّلِيلاً .

- ﴿ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيْهُ اَلَثَقَلَانِ ﴾ [الرحمن: ٣١] . جاءت ﴿ أَيُهُ ﴾ بهذا الشكل ناقصة الألف لتوحي بالتهوين من أمر الثقلين وهما الإنس والجن لدى الله ﷺ .

#### عَنُواْ - وَعَنَوْ اللَّهُ

وردت كلمة ﴿ عَتَوا ﴾ برسمها العادي ثلاث مرات في القرءان الكريم كله وذلك في الآيات الكريمة الآتية :

قال تعالى : ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَـتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ [الأعراف: ٧٧] والمقصود بهم ثمود .

وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا عَتَوَا عَن مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَسِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦٦] والمقصود بهم بنو إسرائيل . وقال تعالى : ﴿ فَعَتَوًا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ ﴾ والذاريات: ٤٤] والمقصود بهم عاد .

غير أن القرءان الكريم حينما يذكر هؤلاء القوم العُتاة أئمة الكفر الذين لا يرجون لقاء اللَّه ويطلبون إنزال الملائكة أو رؤية الله على فإنه يصفهم بأنهم عتو عتوًّا كبيرًا ، والعتو يعني : الاستكبار والتجبُّر الذي لا حد له ، كما أنه يصفهم إلى جانب ذلك بالإسراع في هذا العتو والتجبر فكان عتوًّا سريعًا وكبيرًا .. لذا جاءت كلمة ﴿ وَعَتَوْ ﴾ برسمها الخاص والذي ينقص حرف (١) في آخرها مرة واحدة في القرءان كله لتوحي بأن هؤلاء المجرمين قد أسرعوا في العتو والاستكبار ، وبأنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ؛ لأن تقليل حروف كلمة ﴿ وَعَتَوْ ﴾ وضعطها يعني الإسراع في العتو .. قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ لَا يَعْنِي الْإِسراع في العتو .. قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ لَا يَعْنِي الْإِسراع في العتو .. قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ لَا يَعْنِي الْإِسراع في العتو .. قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ لَا يَعْنِي الْإِسراع في العتو .. قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ لَا يَعْنِي الْمُلْتِيكُهُ أَوْ نَرَىٰ رَبّناً لَقَدِ يَرْبُونَ لِنَا لَقَدِ عَنْقًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١] .

## الْبِيعَادَ - الْمِيعَادِ الْبِيعَادِ الْمِيعَادِ الْمَيعَادِ الْمَيعَادِ الْمُعَادِ الْمُعِدِي الْمُعَادِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِدِ الْمُعِلَّ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعِدِي الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعِلَّ الْمُعَادِ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِي الْمُعِلْمِ لِلْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ ال

وردت كلمة ﴿ ٱلْمِيمَكَادَ ﴾ وذلك بألف صريحة في وسط الكلمة ه مرات في القرءان الكريم كله ... وكلها تتكلم عن الميعاد الذي وعده الله .. لذلك جاء هذا الميعاد واضحًا وصريحًا ولا ريب فيه ...

ونذكر فيما يلي الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة ﴿ ٱلْمِيعَــَادَ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلِّيمَادَ ﴾ [آل عمران : ٩] .

- ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ١٩٤] .
- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [الرعد: ٣١].

- ﴿ قُل لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ ﴾ [سبأ: ٣٠] .
- ﴿ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [الزمر: ٢٠] .

غير أن هذه الكلمة وردت مرة واحدة فقط وذلك برسم يختلف بدون ألف صريحة على شكل ﴿ ٱلْمِيعَـٰذِ ﴾ وذلك حين نسب هذا الميعاد إلى البشر حيث ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَوَاعَـٰدَتُمُ لَا خَتَلَفْتُمُ فِي ٱلْمِيعَـٰذِ ﴾ [الأنفال: ٤٢] .

#### ﴿ سِرَاجًا - سِرَجًا ﴾

وردت كلمة ﴿ سِرَاجًا ﴾ وذلك بألف صريحة في وسط الكلمة ٣ مرات في القرءان الكريم كله في الآيات الكريمة الآتية :

قال تعالى : ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِالْإِذْنِهِ ، وَسِرَاجُا مُّنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٦] ويقصد به النبي عَيِّلِيَّةٍ .

- ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِنِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح: ١٦]

﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَـاجًا ﴾ [النبأ: ١٣] .

ويقصد بها الشمس حيث وصفت بالوهاج ....

غير أن هذه الكلمة وردت مرة واحدة فقط في القرءان الكريم كله وذلك بدون ألف صريحة في وسطها وذلك في الآية الكريمة الآتية :

قال تعالى : ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَكَ

فِيهَا سِرَجًا وَقَــَمَرًا ثُمُنِيرًا ۞ ﴾ [الفرقان: ٦١] .

وتوضح الآية الكريمة أن السراج في السماء في هذه الآية لا يعني الشمس ؛ لأنها لم ترد بالاسم أو بالصفة كما تم ذكره في ﴿ وَهَاجًا ﴾ .

ولذلك فإن المقصود بها يكون النجوم وهي شموس في حقيقتها ينبع ضوؤها من ذاتها ولكن نظرًا لبعدها فإن ضوءها يكون سراجًا ضعيفًا ؛ ولذلك جاءت كلمة ﴿ سِرَجًا ﴾ بدون ألف لتدل على ضعف ضوئها ولتلفتنا إلى هذه النجوم وأن ضوءها ينبع من ذاتها ... وذلك بخلاف القمر الذي وصفه الله على بأنه نور أو منير ؛ لأن ضوءه يأتي من انعكاس أشعة الشمس عليه وليس من ذاته ...

#### مِنْ السَّامِرِيُّ - يَسَمِرِيُّ السَّامِرِيُّ

- وردت كلمة ﴿ ٱلسَّامِرِيُ ﴾ بالألف الصريحة مرتين في
   القرءان الكريم كله وذلك في الآيتين ٨٥، ٨٧ من سورة طه .
  - ﴿ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ [طه: ٨٥] .
  - ﴿ فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِئِ ﴾ [طه: ٨٧].
- غير أنها وردت بدون ألف ﴿ يَسَنِمِنُ ﴾ مرة واحدة فقط حينما عاد موسى التَلْيِكُلُخ وكلم السامري مخاطبًا له ومهوِّنًا من شأنه ﴿ فَمَا خَطْبُكَ يَسَنِمِنِيُّ ﴾ الآية ٩٥ من سورة طه ....

لذلك جاءت كلمة ﴿ يَسَمِرِئُ ﴾ ناقصة حرف الألف لتقلل من شأن هذا السامري الذي فتن بني إسرائيل .. ولكي يعبر الرسم القرءاني للكلمة عن المعنى أدق تعبير مناسبًا للحدث ومكمِّلًا للصورة القرءانية حيث رسم قول موسى العَيْكِينُ بنفس لهجة خطابه للسامريِّ بسخرية وازدراء ....

#### الأَسْمَاءَ - أَسْمَتَهِ الْمُ

وردت ﴿ الْأَسَّمَاءَ ﴾ ومشتقاتها ١٢ مرة في القرءان الكريم كله ، منها إحدى عشرة مرة بالألف الصريحة في وسط الكلمة ، وذلك في الآيات الكريمة الآتية :

الآية ٣٦ مرتان ، ٣٣ مرتان في سورة البقرة ، الآية ٧١ ، ١٨٠ من سورة الأعراف ، الآية ٤٠ من سورة يوسف ، الآية ١٨٠ من سورة طه ، الآية ٣٣ من سورة طه ، الآية ٣٣ من سورة النجم ، الآية ٢٤ من سورة الحشر .

غير أنها وردت مرة واحدة بدون ألف صريحة في الآية ١٨٠ من سورة الأعراف حيث يقول على : ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْمُسْنَىٰ فَادَّعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَايِدِ مَا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ الآية ١٨٠: الأعراف ، وحينما نتدبر في معنى كانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ الآية ١٨٠: الأعراف ، وحينما نتدبر في معنى هذه الآية يتبين لنا السبب في ورود كلمة ﴿ أَسْمَنَيِدِ ﴾ بدون ألف صريحة والمعنى الذي تئول إليه جملة « يلحدون في أسمائه » .... إن هذه الآية تعني أن لله التسميات والصفات الأسنى والحسنى هي مؤنث «الأحسن» ويجب

علينا أن ندعوه بهذه الأسماء ... وجاءت كلمة ﴿ الْأَسْمَاءَ ﴾ بالألف الصريحة لتبين عظم هذه الأسماء خاصة أنها « الأسماء الحسنى » ... غير أنه على ينبّه المؤمنين على أن نترك وأن ننكر ونعرض عن الذين يتعرضون لهذه الأسماء بأي نقص أو زيادة أو تغيير أو إلحاد مما لا يليق ذلك به على مهما كان ذلك الإلحاد قليلا أو صغيرًا ... ولذلك جاءت كلمة ﴿ أَسَمَنَ مِدَّ ﴾ بدون ألف منكمشة صغيرة لتوحي بهذا المعنى ....

#### مِنْ سِيمَاهُمْ - بِسِيمَهُمْ اللَّهُمْ

• وردت كلمة ﴿ بِسِيمَهُمْ ﴾ بدون ألف صريحة ٥ مرات في القرءان الكريم كله وقد وردت ناقصة حرف « الألف » منكمشة قصيرة تصف الكافرين والمنافقين والمجرمين بأنهم يُعرفون ﴿ بِسِيمَهُمْ ﴾ ... وذلك في الآيات التالية : الآية ٣٧٣ من سورة البقرة ، ٤٦ ، ٤٨ من سورة الأعراف ، ٣٠ من سورة الرحمن . الأعراف ، ٣٠ من سورة محمد ، ٤١ من سورة الرحمن .

• غير أنه وردت كلمة ﴿ سِيمَاهُمْ ﴾ بالألف الصريحة مرة واحدة في القرءان الكريم كله ، حينما وصف القرءان الكريم محمدا عليه والذين معه بأن سيماهم في وجوههم من أثر السجود وذلك في الآية ٢٩ من سورة الفتح:

﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا مُ بَيْنَهُمْ مَ وَرَضُونَا سِيمَاهُمْ فِي تَرَبُهُمْ وَيُ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ﴾ .

إِن أَثْرِ السَّجُودُ يَنِيرِ الجَبِينِ وَيَبِيِّضِ الوَّجُوهُ وَيَجْعُلُهَا تَشْعُ السَّنَاءُ وَتَشْرَقُ بِالنَّورِ ... لذا جاءت كلمة ﴿ سِيمَاهُمْ ﴾ بالألف الصريحة تدل على العمق جليّة لا لبس فيها ولا ريب ... ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ إِنْ نَاعِمَةٌ ﴾ .

وردت كلمة ﴿ كِذَّابًا ﴾ مرتين فقط في القرءان الكريم كله ... ويشاء الله ﷺ أن تأتي في سورة واحدة وهي سورة والنبأ ﴾ وذلك ليوضح لنا ﷺ سرًّا من أسرار الرسم القرءاني للكلمة وأن هذا الرسم القرءاني رسم معجز له أسبابه ولم يأت عبثا ، بل هو كتاب أحكمت آياته ... ولا بد لنا من أن نتدبر هذا الرسم وحروف الكلمة وأسباب نقص هذه الحروف أو زيادتها عن الكلمة المعتادة ...

- قال إلى : ﴿ وَكَذَّبُوا بِنَايَانِنَا كِذَابًا ﴾ [النبأ: ٢٨] وجاءت
   بالألف الصريحة لتبين أن التكذيب كان كبيرا وعظيما .
- •ثم قال ﷺ : ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا ﴾ [النبأ: ٣٥] وجاءت بدون ألف منكمشة قصيرة لتبين أن في الجنة لا يوجد أي كذب ولو كان صغيرًا أو بسيطا ....

• وردت كلمة ﴿ فِصَالًا ﴾ بالألف الصريحة مرة

واحدة فقط في القرءان الكريم كله ، وذلك في الآية ٢٣٣ من سورة البقرة : ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ ...

وهي تبين الفصال بين الزوجين الذي لا اتصال فيه ولا اقتران .... أو إرادتهما فصل الرضيع عن أمّه .

- أما حينما يتكلم القرءان عن « فصلل » الرضيع عن أمه فصالاً طبيعيًّا فترد هذه الكلمة بشكل خاص حيث جاءت بدون ألف منكمشة مضمومة ملتصقة لتوحي بالتصاق الطفل بأمه حتى ولو بعد عن ثديها .... وقد جاء ذلك مرتين في القرءان الكريم كله:
  - ﴿ وَفِصَالُهُمْ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: ١٤] .
  - ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَنَالُهُ ثَلَنتُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥] .

## ایکنیا - مایکانیا کی

- وردت ﴿ مَايَنتُ ﴾ وملحقاتها بدون ألف وسطية في القرءان الكريم ٩٠ مرة .
- غير أنها وردت مرتين فقط بشكلها العادي بالألف
   أياننا له في سورة يونس ، كالآتي :
- قال تعالى : ﴿ وَإِذَا ثُمُّنَانَ عَلَيْهِمْ مَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ اللَّهِمْ مَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

- قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَذَفْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ﴾ [يونس: ٢١] . ويوحي ورود كلمة ﴿ ءَايَائُنَا ﴾ مفصّلة في الآية الأولى أنه سبحانه يتكلم من آيات القرءان الكريم التي نزلت مفصّلة واضحة مبيّنة ، ورغم ذلك طلبوا من الرسول عَيْلِيةٍ أنه يأن يأتيهم بقرءان غير هذا أو يبدّله ويرد عَيْلِيّةٍ أنه ما يكون له أن يبدله من تلقاء نفسه إن يتبع إلا ما يوحي اليه ... وقد جاءت كلمة ﴿ ءَايَانِنَا ﴾ مختلفة عن رسمها المعتاد في باقي القرءان الكريم لتلفت النظر إلى هذه القضية العظيمة وهي أن هذا القرءان لا يمكن لأحد أن يبدل أي كلمة منه حتى الرسول عَيْلِيّةٍ ....

أما في الآية الثانية فإن ﴿ ءَايَانِنَا ﴾ يقصد بها آيات الله الكونية وآيات الله التي يرسلها رحمة للناس غير أنهم يمكرون فيها وينسبونها لغير الله والله أسرع مكرًا ورسله يكتبون ما يمكرون ... وقد جاء رسم الكلمة ﴿ اَيَائَنَا ﴾ مختلفًا للفت النظر إلى هذه القضية المهمة بأن لا تنسب الخير إلا لله ، فليس هناك واسطة تنسب لها الخير .... كذلك يأتي تفصيل الكلمة وعدم ضغطها إلى بيان آيات الله عرضون كذلك فإنه حين تأتي كلمة ﴿ اَيَتُ ﴾ بدون ألف معرضون كذلك يغني أخذ هذه الآيات وحدة واحدة لا نفرق بينها أو نؤمن ببعضها ونكفر ببعض ....

#### 

- وردت ﴿ تُرَابُ ﴾ بإثبات الألف الوسطية ١٤ مرة في
   القرءان الكريم وذلك لتبين أن خلق الإنسان كان من التراب .
- غير أنها وردت بشكل ﴿ تُرَبّا ﴾ بدون ألف وسطية ٣ مرات في القرءان الكريم كله ... وجاءت منكمشة للتحقير والتصغير والتهوين من شأن التراب ، وذلك على النحو التالى :
- قال تعالى : ﴿ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ فَوَلَمُكُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا أَءِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [الرعد: ٥] .
- قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآوُنَاۤ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ [النمل: ٦٧] .
- قال تعالى : ﴿ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ ثُرَبًا ﴾ [النبأ: ٤٠]. والأمثلة على ورود كلمة ﴿ ثُرَابٌ ﴾ بالألف :
- قال تعالى : ﴿ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ﴾ [الكهف: ٣٧] .
- قال تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩] .
  - قال تعالَى : ﴿ أَمْرَ يَدُسُّمُ فِي ٱلنِّرَابِ ﴾ [النحل: ٥٩] . 
    ﴿ أَمْرُ يَدُسُّمُ فِي ٱلنِّرَابِ ﴾ [النحل: ٥٩] .

- وردت كلمة ﴿ جَنَّتٍ ﴾ بدون ألف ٦٨ مرة في القرءان الكريم كله ، وجاءت كلها غير معرّفة أي نكرة ...
- غير أنها حينما جاءت معرّفة بالألف واللام جاءت بألف صريحة وجاءت مرة واحدة في القرءان الكريم كله ...

   ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنّاتِ الْجَنّاتِ الْمُهُم مّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِم ذَلِكَ هُو الْفَضَلُ الْكِيرُ ﴾ الشورى: ٢٢] وجاءت بألف صريحة لتزيد من سعة الجنات وروضاتها للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ولتبين نماذج أخرى من الجنات ...

#### ﴿ طُابَاتُ مِن زَيْكَ - طَلْيَهِ ثُن الشَّيْطُانِ ﴾ كَاللَّهُ مِن الشَّيْطُانِ ﴾

- وردت كلمة ﴿ طَآبِفُ ﴾ بالألف الصريحة مرة واحدة في القرءان الكه على الله على الله على الله على الله عَلَيْمَ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴾ [القلم: ١٩] .
- غير أنها حينما نسبت إلى الشيطان جاءت بدون ألف الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الكريم كله : ووردت أيضًا مرة واحدة فقط في القرءان الكريم كله : ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَانِيفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١] .

وذلك لتوضح أن ﴿ طَنَيِفٌ ﴾ الشيطان ضعيف عبارة عن مس يمكن مقاومته بالاستعاذة وبذكر اللّه ... أما ﴿ طَآبِفُ ﴾ من اللّه فلا يمكن ردّه أوصدُه ....

#### 

وردت كلمة ﴿ شَاهِدٌ ﴾ بالألف الصريحة في القرءان
 الكريم كله ٤ مرات وذلك في الآيات :

الآية ١٧ من سورة هود ، الآية ٢٦ من سورة يوسف ، الآية ١٠ من سورة الروج . الآية ٣ من سورة البروج .

ولم يرد في هذه الآيات ذكر للرسول عَلِيْتُهِ ...

• غير أنه حينما أشار القرءان الكريم إلى الرسول عليه المحاء جاء بكلمة ﴿ شُنهِدًا ﴾ بدون ألف في المنتصف غير أنها زائدة ألفًا في آخرها لأنها منوَّنة ....

وقد جاءت هذه الكلمة ثلاث مرات في القرءان الكريم كله وكلها خاصة بسيدنا محمد عليه :

- ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَــَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥] .
- ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ [الفتح: ٨] .
- ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو ﴾ [الزمل: ١٥].

ويوحي حذف الألف من وسط الكلمة التصاق الكلمة بنا ، فالرسول على ملتصق بنا قريب منا برسالته وبدعوته وسنته وشفاعته وحديثه الشريف .. كما يوحي التنوين أي الألف في آخر الكلمة بعظمة الرسول على وبرسالته الشاملة الدائمة إلى يوم الدين .

#### مِنْ سَاحِرُ - سَاحِرُ اللَّهِ

• وردت كلة ﴿ سَحِرِ ﴾ بدون ألف صريحة ١١ مرة في القرءان الكريم وذلك في الآية ١١٩ ، ١١٢ من سورة الأعراف ، والآيات ٢ ، ٧٧ ، ٧٩ من سورة يونس ، الآية ٦٣ ، ٦٩ من سورة الشعراء ، والآية ٤ من سورة طه ، الآية ٣٤ من سورة غافر، الآية ٣٩ من سورة الذاريات .

وجاءت كلها بهذا الرسم لتدل على معنى الساحر العادي المعروف لدى آل فرعون .... وقد حذفت « الألف » لتهوّن من شأن هذا الساحر . كما يظهر من قراءة الآيات التي وردت بها ، خاصة وأنها جاءت في زمن فرعون والذي كان فيه السحر منتشرًا .

- غير أنه وردت هذه الكلمة بشكلها المعتاد لدينا ، أي بألف صريحة ﴿ سَاحِرٌ ﴾ في ثلاثة مواضع فقط في القرءان الكريم كله ، وذلك كالآتي ::
- ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَا صَنَعُواً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴾ [طه: ٦٩] .
- ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَهُ عَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٩] .
- ﴿ كَذَالِكَ مَا أَنَّ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ

مِجْنُونٌ ﴾ [الذاريات: ٥٢] .

ويتضح من تدبر هذه الآيات أن ﴿ سَاحِرٌ ﴾ حينما تأتي بألف صريحة تدل على ذات الساحر وعموميته وليس على ساحر نكرة هين الشأن « بحذف الألف » وذلك حينما ورد ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٌ ﴾ أي أن ما صنعوا كيد ساحر قليل الشأن كيده ضعيف مثله ... ثم جاء التعقيب بأن ﴿ ٱلسَّاحِرُ ﴾ بوجود الألف مهما بلغ شأنه فإنه لا يفلح حيث أتى ...

## ﴿ لَا عَنَفُ دَرًّا ﴾ ﴿ اللَّهُ عَنَفُ دَرًّا ﴾

وردت كلمة ﴿ نَخَافُ ﴾ ، ﴿ يَخَافُ ﴾ ، ﴿ غَافُ ﴾ ، ﴿ خَافَ ﴾ وكل مشتقاتها في القرءان الكريم كله بالألف الصريحة ، إلا في موضع واحد فقط جاءت كلمة ﴿ تَخَنَفُ ﴾ بدون ألف وذلك في الآية ٧٧ من سورة طه :

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسًا لَا تَخَنَفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ .

ويوحي ورود هذه الكلمة ﴿ لَا تَعَنَفُ ﴾ ناقصة حرف الألف ومنكمشة بأن الله قد طمأن موسى الطّنِيلا بأن الحوف من فرعون وجنوده لن يدركه ولو للحظة واحدة ، وأن هذا الحوف لن يلوح حتى في خاطره ، والذي يدل على ذلك قوله لقومه : ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦٢] حينما خافوا من إدراك فرعون لهم ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَرَيَهُ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَالَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي

سَيَهُدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦١، ٦٢] .

وهناك لفتة طريفة أن ﴿ أَصْحَابُ مُوسَىٰ ﴾ لم ترد في القرءان الكريم إلا في هذا الوضع لتوضح مدى الخوف الذي ألم بهم في هذا الموقف مما جعلهم يلتصقون بموسى الطّيّلاً لأنه المنقذ الوحيد فجاءت كلمة ﴿ أَصْحَابُ ﴾ وجاءت بدون ألف صريحة لتؤكد هذا الالتصاق في هذا الموقف العصيب . أما باقي المواقف فقد وردت ﴿ قَوْمُ مُوسَىٰ ﴾ .

- وردت كلمة ﴿ ءَاكِآءِ ﴾ ومشتقاتها ٦٤ مرة في القرءان الكريم كله ، وكلها بالألف الصريحة .
- أما كلمة ﴿ وَأُمَّهَاتُ ﴾ فقد وردت في القرءان الكريم ١١ مرة كلها بدون ألف صريحة ، وذلك في الآية ٢٣ من سورة النحل ، الآية ٧٨ من سورة النحل ، والآية ٦١ من سورة النور ، الآيتين ٤ ، ٦ من سورة الأحزاب ، الآية ٦ من سورة الزمر ، الآية ٣٢ من سورة النجم ، الآية ٢ من سورة الخادلة .

ويوحي عدم وجود ألف صريحة في كلمت ﴿ وَأُمَّهَاتُ ﴾ بالرغم من وجودها في ﴿ ءَاكِآءِ ﴾ بأن الأمهات أكثر التصاقًا وقربًا من أولادهن ، وليس أدل على ذلك من

التصاق الولد بأمه التصاقًا ماديًّا في مرحلة الحمل والرضاعة ؛ مما يدل على أن رسم الكلمة القرءانية يعطي امتدادًا وعمقًا للمعنى .

- كذلك الحال في كلمة ﴿ وَالِدُ ﴾ ومشتقاتها فقد جاءت ٣ مرات في القرءان الكريم كله وكلها « بالألف الصريحة » وذلك في الآية ٣٣ من سورة لقمان « مرتان » ، وفي الآية ٣ من سورة البلد .
- أما كلمة ﴿ وَالِدَهُ اللَّهِ وَمَشْتَقَاتُهَا فَقَد جَاءَت ٣ مرات أَيضًا في القرءان الكريم كله وكلها بدون ( ألف ) في الآية ٢٣٣ من سورة المائدة ، والآية ٢١٠ من سورة المائدة ، والآية ٣٢ من سورة مريم . وعدم وجود ( الألف ) يوحي بالتصاق الوالدة بولدها ؛ مما يؤكد أن رسم الكلمة القرءانية يعزز المعنى ويزيده مساحة وأبعادًا جديدة .

## الْخَيَاةُ - أَمَوَاتُنَّ اللَّهُ الْمَوَاتُنَّ اللَّهُ الْمَوَاتُنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الحياة حركة ونشاط ، والموت سكينة وخمود ... رسم الكلمة القرءانية يعطي امتدادًا للمعنى وتصويرًا له ...

لذا ورد في جميع القرءان الكريم رسم خاص لكلمة ﴿ أَخَيَآا اللَّهِ حَيْثُ وَردت بالألف الصريحة ... أما رسم كلمة ﴿ أَمْوَاتُ ﴾ فقد جاء بدون ألف ليوحي بالموت وبالسكينة وبالهدوء .

• وردت كلمة ﴿ أَخْيَا الله في القرءان الكريم كله ٥ مرات ، كلها بالألف الصريحة ، وذلك في الآيات التالية : الآية ١٦٩ من سورة آل الآية ١٦٩ من سورة آل عمران ، الآية ٢٦ من سورة النحل ، الآية ٢٢ من سورة فاطر ، الآية ٢٦ من سورة المرسلات .

• أما كلمة ﴿ أَمُواتُنَا ﴾ فقد وردت في القرءان الكريم كله ٦ مرات ، كلها بدون ألف ، وذلك في نفس الآيات السابقة التي وردت فيها كلمة ﴿ أَخْيَاتُ ﴾ إلى جانب الآية ٢٨ من سورة البقرة .

ونضرب لذلك مثلًا هو الآية ١٥٤ من سورة البقرة:
- ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلْ أَخْيَآ ۗ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلْ أَخْيَآ ۗ وَلَاكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾ .

## الرِّيكِ - الرِّيكِ اللَّهِ

• وردت كلمة ﴿ ٱلرِّيَكِج ﴾ في القرءان الكريم كله ٩ مرات بدون ألف صريحة ، وذلك لأن حذف الألف يجعل الكلمة منكمشة وسريعة مما يتناسب مع سرعة الرياح .

وقد وردت بهذا الشكل في الآيات : ١٦٤ من البقرة ، ٥٧ من الأعراف ، ٢٢ من الحجر ، ٤٥ من الكهف ، ٤٨ من الفرقان ، ٣٣ من النمل ، ٤٨ من الروم ، ٩ من فاطر ، ٥ من الجاثية .

عير أن هذه الكلمة وردت مرة واحدة في القرءان الكريم كله برسم ﴿ ٱلرِّكَاحَ ﴾ بالألف الصريحة وذلك في الآية ٤٦ من سورة الروم:

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُلِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ نَشْكُرُونَ ﴾ . ولِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ نَشْكُرُونَ ﴾ . ومن خلال تدبرنا لهذه الآية الكريمة يتضح لنا سبب ورود كلمة ﴿ ٱلرَّيَاحَ ﴾ كاملة الحروف بدون أي نقص لتناسب ما وصفه الله لنا من كثرة فوائد الرياح فهي مبشرات وهي رحمة وهي تسيِّر الفلك وهي فضل من الله حتى نشكر الله على ذلك .

#### إِظْمَامُ - إِظْمَامُ - إِظْمَدُ اللَّهِ

- وردت كلمة ﴿ إِطْعَامُ ﴾ و ﴿ طَعَامُ ﴾ و ﴿ طَعَامُ ﴾ و ﴿ طَاعِمِ ﴾ ... وكل مشتقاتها بالألف الصريحة في القرءان الكريم كله ...
- غير أنها وردت مرة واحدة في القرءان الكريم برسم
   مختلف هو ﴿ إِطْعَنْهُ ﴾ بدون ألف في وسط الكلمة وذلك
   في الآية ١٤ من سورة البلد :

#### ﴿ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ .

وحذف الألف يوحي بانكماش الكلمة وسرعتها وذلك لتحض الناس على سرعة الإطعام في يوم المجاعة ... كذلك تدل على ألا يبخل أي إنسان بأي شيء من طعام عنده حتى

ولو كان قليلًا ؛ لأن المجاعة عامة والإسراع في الإطعام واجب على كل مسلم يطلب اقتحام العقبة للوصول إلى رضا اللَّه وإلى الجنة ....

وردت كلمة ﴿ شُعَآبِرِ ﴾ بالألف الصريحة مرة واحدة
 في القرءان الكريم كله وهي خاصة بالصفا والمروة :

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] .

غير أنها وردت ثلاث مرات بدون ألف ﴿ شَعَنَبِرَ ﴾
 في الآيات : الآية ٢ من سورة المائدة ، والآية ٢٢ ، ٣٦ من سورة الحج .

ويوحي ورود كلمة شعائر بالألف الصريحة للصفا والمروة هو تعظيم هذا المنسك وتعظيم المكان وتذكير بما فعلته السيدة هاجر في السعي ما بين الصفا والمروة .

وردت كلمة ﴿ أَتَكَامِ ﴾ ٢٦ مرة في القرءان الكريم كله بالألف في وسط الكلمة غير أنها حين نسبت إلى الله في فقد وردت مرتين إحداهما بألف في وسط الكلمة ﴿ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ والآخر ، بدون ألف ﴿ بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الحالة: ١١] وتعني لا يرجون أيام اللَّه أي ثوابه حسب تفسير القرطبي أما كلمة ﴿ بِأَيَّنْمِ ﴾ بدون ألف فقد وردت في سورة إبراهيم :

- قال تعالى : ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧] .
- قال تعالى : ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: ٥] .
- قال تعالى : ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ٤] .

#### اِیَاكَ - وَایَنی ایج

وردت ﴿ إِيَّاكَ ﴾ ، ﴿ إِيَّاهُ ﴾ في جميع القرءان الكريم بألف صريحة في وسط الكلمة ، غير أنه حين تكلم عن نفسه بلفظ ﴿ وَإِيَّنَ ﴾ فقد وردت هذه الكلمة ٤ مرات في القرءان الكريم كلها بدون ألف وسطية :

- ﴿ وَإِيَّكَىٰ فَٱرْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠ ، النحل: ٥١] .
  - ﴿ وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ ﴾ [البقرة: ٤١] .
  - ﴿ فَإِيَّنَىَ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦] .

ويوحي عدم وجود الألف في وسط كلمة ﴿ وَإِيَّنِيَ ﴾ بتثبيت أحدية اللَّه سبحانه .

ويوحي وجود الألف في كلمة ﴿ إِيَّاكَ ﴾ ، ﴿ إِيَّاهُ ﴾ وجود فاصل بين اللَّه وخلقه وخطأ نظريات الحلول ، وأن اللَّه أحد وأنه الواحد وأنه الحي القيوم ، وأنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام .

#### مِنْ دَاخِرِينَ - دَنِخِرِينَ الْكِبْ

- وردت كلمة ﴿ دَاخِرِينَ ﴾ بالألف الصريحة في الآية رقم ٦٠ من سورة غافر: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ اللَّهِ رَقِم ٢٠ من سورة غافر: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- كما وردت كلمة ﴿ دَخِرِينَ ﴾ بدون ألف وسطية في الآية ٨٧ من سورة النمل ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي النَّرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴾ . السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴾ . وجاءت بنفس هذا الرسم ﴿ بدون ألف ﴾ في الآية رقم

٤٨ من سورة النحل والآية ١٨ من سورة الصافات .

وتوحي الآية الأولى بأن كلمة ﴿ دَاخِرِينَ ﴾ جاءت

بالألف لتوضح الفصل بين هؤلاء الذين يستكبرون عن عبادة الله وبين الذين يعبدون الله حق عبادته. أما في الآية الثانية فإن جميع من في السماوات والأرض ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللهُ ﴾ يأتون يوم القيامة يجمعهم الله يوم الجمع مدينين لله خاضعين له ؛ ولذلك جاءت كلمة ﴿ دَخِرِينَ ﴾ بدون ألف لتوحي بالاجتماع والخضوع التام سواء في هذه الآية أو آيتي سورة النحل وسورة الصافات ...

إن رسم الكلمة القرءانية يعزز المعنى ويعطيه أبعاده الكاملة ليحقق صدق قيل الله ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ فِيلًا ﴾ .

جاءت كلمة ﴿ لِإِيلَافِ ﴾ بالياء وبدون ألف وسطية . وجاءت كلمة ﴿ إِلَافِهِم ﴾ بدون ياء وبدون ألف وسطية .

وحين نتدبر كلمة ﴿ لِإِيكَفِ ﴾ قريش بدون ألف وسطية فإن هذا يعني أن الله على قد جعل وقد لقريش أن تألف الناس وتقترب منهم وذلك عن طريق رحلة الشتاء والصيف وكان هذا تمهيدًا لرسالة الرسول محمد على للعالمين حيث إن قريشًا هي التي سيكون عليها عبء إبلاغ الرسالة ونشر الإسلام بعد وفاته على فكان لا بد من وجود ألفة بينها وبين الناس ....

أما كلمة ﴿إِلَىٰفِهِمۡ ﴾ فهي تعني ألفة الناس لقريش وقد جاءت بدون ياء وبدون ألف أي بحذف حرفين من هذه الكلمة لتوحي بأن ألفة الناس لقريش كانت أسرع وأبكر من ألفة قريش للناس ( الحالة الأولى التي تم حذف حرف واحد فيها » وذلك استجابة لدعوة إبراهيم الطَيْلا ﴿ فَاجْعَلَ أَفْعِدَةً فِيكَ النَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا هُو حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٧] .

## الْخَيْلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ الْخَيْلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ اللَّهُ

وردت ﴿ اُخْتِلَافُ اَلَيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ ٥ مرات في القرءان الكريم كلها بدون ألف وسطية في كلمة ﴿ اُخْتِلَافُ ﴾ . ويوحي حذف الألف من وسط هذه الكلمة بالآتي :

- استمرارية الليل والنهار .
- الارتباط بين الليل والنهار ووجودهما معًا في نفس الوقت .
- إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل . إن عدم وجود الألف الفاصلة في وسط كلمة ﴿ اَخْتِلَافُ ﴾ يفسر هذه الظواهر الكونية حيث القرب والارتباط والاستمرار والتداخل . وقد وردت ﴿ اَخْتِلَافُ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ في سورة البقرة : ١٦٤ ، آل عمران : ١٩٠ ، يونس : ٦ ، المؤمنون :

#### عَنْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً ﴾

وردت في سورة البقرة الآية ٢٢ : ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ ﴾ حيث جاءت كلمة ﴿ فِرَشًا ﴾ بدون ألف وسطية لتوحي بالتصاقنا بالأرض وجاذبيتها لنا في حين جاءت كلمة ﴿ بِنَآءُ ﴾ بألف وسطية لتوحي بعظمة السماء وبنائها وبُعدها وسُمْكها .

وردت كلمات ﴿ ثَلَنَةِ ﴾ ، ﴿ ثَمَنِيَةَ ﴾ ، ﴿ ثُلَثُ ﴾ ، ﴿ ثُلَثُ ﴾ ، ﴿ ثُلَثُ ﴾ ، ﴿ وَرُبِعَ ﴾ في القرءان الكريم بدون ألف وسطية لتوحي بوحدة الصفات أو وحدة المجموعة أو وجودها في نفس الوقت غير أن كلمات ﴿ ثَانِكَ ﴾ ، ﴿ وَثَامِنُهُمْ ﴾ ، ﴿ وَثَامِنُهُمْ ﴾ وردت بألف وسطية لتوحي بنوع من الانفصال سواء في النوع أو الحجم أو القيمة أو غيرها ...

قال تعالى : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ شَلْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴿ وَلَا مِنْهُمْ اللَّهُ فَا مِنْهُمُ اللَّهُ فَا مِنْهُمْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ اللَّهُ فَا مِنْهُمْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ اللَّهُ مُنْهُمْ مَا مُنْهُمُ مُنْهُمْ مِنْهُمْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَيَقُولُونَ مَنْهُمْ وَلَوْمُ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمِ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُومُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنَامُ مُنْهُمُ مُنُولُونُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُ مُنْهُمُ مُ مُنْمُومُ مُنْ مُنْ مُ

قال تعالى : ﴿ وَيَعِمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِدِ ثَمَانِيَةً ﴾

[الحاقة: ١٧] .

قال تعالى : ﴿ ثَانِكَ ٱثْنَايِّنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠] .

- قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَلَدْتَةُ ﴾ [المائدة: ٧٣] .

قال تعالى : ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبُكِعٌ ﴾ [النساء: ٣] .

إن حذف الألف يوحي بالتصاق الكلمة ووجدتها وقرب مكوِّناتها ووجود مكوِّناتها في نفس الوقت . وهذا يعزز المفهوم الخاص بالزواج في الإسلام فيعني ﴿ مَثَنَىٰ ﴾ أي : وجود زوجتين في نفس الوقت ، ﴿ ثَلَثَ ﴾ « بدون ألف » أي : وجود ثلاث زوجات في نفس الوقت ، ﴿ وَرُبَعُ ﴾ « بدون ألف » ( بدون ألف » أي : وجود ثلاث زوجات في نفس الوقت ، ﴿ وَرُبَعُ ﴾ « بدون ألف » أي : وجود أربع زوجات في نفس الوقت .

# الصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾

وردت كلمة ﴿ صِرَطَ ﴾ وملحقاتها في القرءان الكريم ٥٤ مرة كلها بدون ألف وسطية .. وقد وردت كلها بمعنى ﴿ الصِّرَطَ النَّمْ الْعُنِيمَ ﴾ أي الطريق الذي لا اعوجاج فيه وبالتالي فهو أقصر الطرق للوصول إلى رضوان اللَّه ﷺ وذلك بإسلام الوجه إليه سبحانه .. وقد وردت كلمة ﴿ الصِّرَطَ ﴾ بدون ألف وسطية لتوحي بوحدة الطريق

وعدم انفصاله ، وبأنه طريق محدود وبأنه طريق واحد محدد لا متاهة فيه وإنما فيه كل الهدى ...

# مَنْ الْمُنْزِقِ وَٱلْمُعَزِبِ الْمُنْزِقِ وَٱلْمُعَزِبِ الْمُنْ

وردت ﴿ اَلْمَثَارِةِ ﴾ و ﴿ وَالْمَثَارِبِ ﴾ في القرءان الكريم بدون ألف وسطية قال تعالى : ﴿ فَلَا أُقْيِمُ بِرَبِ اَلْمَثَارِةِ وَالْمَثَارِبِ إِنَّا لَقَائِدُونَ ﴾ [المعارج: ٤٠] .

ويوحي ورود كلمتي ﴿ ٱلْسَرِقِ ﴾ و ﴿ وَٱلْفَرِبِ ﴾ بدون ألف بأن المشارق متقاربة ؛ بل ولا يوجد أي مسافة بينها ، وكذلك الحال بالنسبة للمغارب وهي حقيقة علمية نتيجة دوران الأرض حول الشمس : حيث تولد مشارق لا نهاية لها ملتصقة بجوار بعض ، كلما دارت الأرض أمام الشمس ، وفي الناحية الأخرى من الأرض البعيدة عن الشمس تولد مغارب لا نهاية لها ... إن رسم الكلمة القرءانية يثبت النظريات العلمية الصحيحة في الكون .

- قال تعالى : ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَسْكَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعْكِرِبَهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٧] .
- قال تعالى : ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ﴾ [الصافات: ٥] .
- قال تعالى : ﴿ فَلاَ أُقْيِمُ بِرَبِ ٱلْمَثَرَقِ وَٱلْغَرَبِ ﴾ [المعارج: ٤٠] .

أمَّا حين يتكلم سبحانه عن « الإشراق » وهو نور الشمس فتأتي الكلمة عادية بدون حذف الألف ؛ لأنه يتكلم عن لحظة وليس عن أمكنة .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُم يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْعَشِيِّ وَٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ [ص: ١٨] .

### ﴿ ٱلْخَالِقُ - ٱلْبَارِئُ ﴾

وردت كلمة ﴿ ٱلْخَالِقُ ﴾ بدون ألف و ﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ بالألف مرة واحدة في القرءان الكريم في الآية ٢٣ من سورة الحشر:

قال تعالى : ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاهُ ٱلْحُسَنَىٰ ﴾ .

وجاءت كلمة ﴿ ٱلْخَالِقُ ﴾ بدون ألف وسطية لتوحي بأن الحلق من الله لا يحتاج وقتًا وإنما هو قوله للشيء كن فيكون .

أما ﴿ البَارِئُ ﴾ بإثبات الألف فإنه يعني المنشىء حسب ما تحتاجه النشأة من وقت ( حسب تفسير القرطبي ) أو الفاصل ( حسب بعض التفسيرات الأخرى ) ... وبذلك فقد جاء رسم الكلمة القرءانية معبرًا عن المعنى أصدق تعبير .

### السَّكَامُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وردت كلمة ﴿ ٱلسَّكَمَ ﴾ في القرءان الكريم كله ٧ مرات كلها بدون ألف وسطية في الآيات ٩٤ من النساء ، ١٦ من المائدة ، ١٢٧ من الأنعام ، ٢٥ من يونس ، ٣٣ من مريم ، ٤٧ من طه ، ٢٣ من الحشر .

ويوحي عدم وجود الألف الفاصلة في وسط الكلمة بالقرب، والألفة، والحب، والرعاية، والطمأنينة، والمودة...

وردت ﴿ قَوْمُ مُوسَىٰ ﴾ ثلاث مرات في القرءان الكريم حسب الآتي :

- ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِ مَ عِجْلًا
   جَسَدًا ﴾ [الأعراف: ١٤٨] .
- ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِأَلْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ١٥٩].
- ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ [القصص: ٧٦] . عير أن القرءان الكريم استخدم ﴿ أَصْحَابُ مُوسَىٰ ﴾ مرة واحدة فقط في سورة الشعراء ﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَرَّكُونَ ﴾ [الشعراء: ٦١] .

وجاءت ﴿ أَصْحَابُ مُوسَىٰ ﴾ في هذه الآية بدلًا من ﴿ قَوْمُ مُوسَىٰ ﴾ حيث وردت ﴿ أَصْحَابُ ﴾ بدون ألف وسطية لتبين مدى محاولة قوم موسى الالتصاق به في هذا الموقف العصيب ؛ حيث إن البحر أمامهم والعدو خلفهم يرونه رأي العين وليس لهم من أمل في النجاة إلا التعلق بموسى الطين والالتصاق به ... وهل هناك أنسب من كلمة ﴿ أَصْحَابُ ﴾

بدون ألف وسطية لتبين هذا الالتصاق والالتفات حول موسى الطَيِّلِة في هذا الموقف فهو المُنقذ الوحيد ....

وردت كلمة ﴿ الْغَمَامَ ﴾ مرتين في القرءان الكريم إحداهما : بالألف الوسطية ، والأخرى ، بدون ألف وسطية .. وحين نتدبر السياق في الحالتين يتبين لنا السبب أو أحد الاسباب :

#### الحالة الأولى :

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ زَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتَكُم الصَّاعِقَةُ وَأَنشُتُم نَنظُرُونَ ۞ مُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنشُتُ وَفَلْلَنْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمُ الْغَمَامَ ﴾ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾ [البقرة: ٥٥- ٥٧] .

#### الحالة الثانية :

في الحالة الأولى: جاءت ﴿ ٱلْغَمَامَ ﴾ بألف وسطية في سورة البقرة مما يوحي بأن الغمام لم يكن مضمومًا إلى

بعض ... أي أنه كان متفرقًا وذلك بسبب ما جاء في مقدمة الآيات من أن بني إسرائيل كانوا في شك من الإيمان بموسى التلييل حتى يروا اللَّه جهرة ....

أما في الحالة الثانية: فقد جاءت كلمة ﴿ ٱلْغَمَامَ ﴾ بدون ألف وسطية ( في سورة الأعراف ) ممايوحي بأن الغمام كان قريبًا من بعضه متجمعًا ، وبذلك كان الظل وارفًا كبيرًا وكان هذا جزاء للأمة التي ذكرها الله تعالى من قوم موسى يهدون بالحق وبه يعدلون .

### بِأَفْوَهِكُمَّ - بِأَفْوَاهِكُمْ اللَّهِ

وردت «أفواه » على صيغة ﴿ بِأَفْوَهِكُمْ ﴾ ، ﴿ أَفُوهِ عِمْ ﴾ ، ﴿ أَفُوهِ عِمْ ﴾ في القرءان الكريم ١١ مرة بدون ألف وسطية مما يوحي بأن الأفواه في العادة تكون مطبقة والتفكير أو الفكر هو الذي يستغرق معظم الوقت ... وفتح الأفواه للتكلم أو الأكل أو لأي سبب آخر لا يستغرق إلا وقتًا ضئيلًا ...

غير أن كلمة ﴿ بِأَفْواهِكُم ﴾ وردت مرة واحدة فقط بألف وسطية وذلك في سورة النور حين تكلم سبحانه عن حادثة الإفك وأن الذين أفاضوا في هذا الحديث كانو يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم ، وبذلك أوحت كلمة ﴿ بِأَفْواهِهُم مُ لِيسمها بالألف الوسطية بأن أفواه هؤلاء كانت مفتوحة طوال الوقت يتلقون هذا الحديث بألسنتهم واحدًا عن الآخر دون تفكير أو رويَّة حيث يقول بألسنتهم واحدًا عن الآخر دون تفكير أو رويَّة حيث يقول

سبحانه : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكُلُّمَ بِهَلْذَا سُبْحَنْكَ هَلَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ ﴾ ..

- وقد وردت ﴿ بِأَفَوَهِكُمْ ﴾ و ﴿ أَفَوَهِهِمْ ﴾ بدون ألف وسطية في الآيات : ١١٨ ، ١٦٧ من آل عمران ، ٤١ من المائدة ، ٨ ، ٣٠ ، ٣٢ من التوبة ، ٩ من إبراهيم ، ٥ من الكهف ، ٤ من الاحزاب ، ٦٠ من يس ، ٨ من الصف . الكهف ، ٤ من الاحزاب ، ٦٥ من يس ، ٨ من الصف . - ووردت ﴿ بِأَفُواَهِكُم ﴾ بالألف الوسطية مرة واحدة

ووردت ﴿ بِأَفُواَهِكُم ﴾ بالألف الوسطية مرة واحدة فقط في سورة النور :

قال تعالى : ﴿ إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّا لِيَسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنْكَ هَلَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ ﴾ [النور: 10، 11] .

### مِنْ سَمَوَتُ - سَمَوَاتٍ الله

وردت كلمة ﴿ سَمَنَوَتَ ﴾ بهذا الرسم بدون ﴿ أَلَفَي المد ﴾ ١٨٩ مرة في القرءان الكريم كله ... ووردت مرة واحدة فقط بألف صريحة بعد حرف ﴿ و ﴾ ﴿ سَمَوَاتٍ ﴾ وذلك في الآية الكريمة رقم ١٢ من سورة فصلت والتي يقول سبحانه فيها : ﴿ فَقَضَدُهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ .

وحين نتدبر هذه الآية الكريمة وما قبلها من آيات نجد أن القرءان الكريم يتعرض لقضية كبرى هي قضية خلق السموات والأرض ؛ وتفصيلاته وترتيب هذا الخلق ومدته وتقدير الأقوات في الأرض لذا فإن القضية مهمة جدًا وتحتاج إلى تدبر وتفكر ؛ وعليه فقد جاءت كلمة ﴿ سَمَوَاتٍ ﴾ ؛ بالرسم غير العادي هذه المرة بوجود ألف صريحة لتلفت النظر إلى تفصيلات خلق للسماوات والأرض فجاءت الألف فاصلة للسماؤت محددة ، لأن لكل سماء أمرها الخاص بها ....

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَلْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبَدُركَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِى أَرْبَعَةِ أَيَامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَق كَرُهَا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ۞ فَقَضَدُهُنَ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ كُرُهَا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ۞ فَقَضَدُهُنَ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِ سَمَآءِ أَمْرَهَا وَزَيّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيحَ وَحِفْظًا وَالْكُ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ [فصلت: ٩- ١٢] .

ومن العجيب أن يأتي تفصيل خلق السماوات والأرض في سورة « فصلت » .

### 

وردت كلمة ﴿ كِنَابُ ﴾ وملحقاتها بدون ألف وسطية: ٢٥١ مرة في القرءان الكريم كله ... ووردت كلمة ﴿ كِنَابُ ﴾ بالألف الصريحة ٤ مرات فقط في القرءان الكريم كله .... وقد حملت كلمة ﴿ كِنَابُ ﴾ بالألف المتروكة معاني كثيرة حسب السياق القرءاني ، منها القرءان الكريم ، ومنها

الكتب السماوية ، ومنها كتاب الكون ، ومنها كتاب الإنسان أي عمله ... إلخ .

ويوحي عدم وجود الألف الصريحة في هذه الأحوال بأن وأنه وكِنَابٌ ﴾ هو شيء واحد لا ينفصل ولا يتجزأ ، وأنه يجب أن يؤخذ ككل فلا يؤمن الإنسان ببعضه ويكفر ببعضه ؛ لأنه وحدة واحدة . غير أنه في الحالات الأربعة التي وردت فيها كلمة ﴿ كِنَابُ ﴾ بالألف الصريحة فإن المعنى يختلف وذلك حسب الآتي :

- قال تعالى : ﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَابُ ﴾ [الرعد: ٣٨] . ويوحي وجود الألف الصريحة في هذه الآية أن الآجال متعددة وتوقيتها ليس واحدًا ، وإنما هو حسب قضاء اللَّه وقدره .
- وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابُ مُعَلُّومٌ ﴾ [الحجر: ٤] .

ويوحي وجود الألف الصريجة أن لكل قرية أجلًا مختلفًا عن القُرى الأخَرى .

• وقال تعالى : ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِۦ ﴾ [الكهف: ٢٧] .

ويوحي وجود الألف الصريحة بأنه رغم أن القرءان الكريم قد نزل متفرقًا وليس جملة واحدة على رسول اللَّه عَلَيْكِمُ فإنه لن تتبدل كلمات اللَّه ولن يحدث أي تعديل أو تحريف

بعد جمع القرءان الكريم ...

• وقال تعالى : ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْفُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثُبِينٍ ﴾ [النمل: ١] .

ويوحي وجود الألف الصريحة سواء في كلمة ﴿ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ أو كلمة ﴿ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ أو كلمة ﴿ وكتابته بمجرد نزوله كلمة ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنْكُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَقُرْءَانَا فَرَقَنْكُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنِيْلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦] .

وردت كلمة ﴿ قُرْءَانًا ﴾ وملحقاتها وذلك بألف صريحة بعد الهمزة ٦٨ مرة في القرءان الكريم كله ، ومثال ذلك الآيات الكريمة الآتية :

- قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ ﴾ [الرعد: ٣١] .
  - ﴿ وَقُرْمَانَا فَرَقَتْنَهُ ﴾ [الإسراء: ١٠٦] .
  - ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [طه: ١١٣] .
    - ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨] .
  - ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتَ ءَاينَتُهُ فَرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [فصلت: ٣] .
    - ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجِمِيًّا لَّقَالُوا ﴾ [نصلت: ٤٤] .
      - ﴿ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ ﴾ [الجن: ١] .
    - ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [الشورى: ٧] .

مما يوحي بأن القرءان الكريم قد نزل متفرقًا على مكث حيث إن وجود الألف الفارقة يوحي بذلك .

غير أن هذه الكلمة الكريمة وردت مرتين في القرءان الكريم كله على رسم ﴿ قُرْءَانًا ﴾ بدون ألف صريحة بعد الكريم الآتيتين :

- قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢] .
- قال تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣] .

ونلاحظ التناسق في هاتين الآيتين الكريمتين من ناحية الآتي :

- أنهما متماثلتان تمامًا ماعدا « أنزلناه » « وجعلناه » .. وهما تخاطبان العقل .
- أنهما جاءتا في أوائل سورتين تبدءان بالحروف المقطعة . فسورة يوسف تبدأ به ﴿ اللَّهِ ﴾ وسورة الزخرف تبدأ بـ ﴿ حَمَّ ﴾ .
- أن هاتين الآيتين جاءتا بعد ذكر ﴿ ٱلْكِنَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ ففي سورة يوسف ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ وفي سورة الزخرف ﴿ حَمَ ۞ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ .

كذلك فإن عدم وجود الألف في كلمة ﴿ قُرْءَانًا ﴾

يوحي بأنه حين نتدبر القرءان الكريم بعقولنا لا بد أن نأخذه ككل قرءانًا وحدة واحدة لا نفرق بين ءاياته ولا نأخذ كل آية على حِدة ... لذلك جاءت ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ متكررة حينما ذكر القرءان بدون ألف وسطية ...

### مُن مَا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ ۗ ﴾ ﴿ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وردت كلمة ﴿ تَفَنُونَ ﴾ بدون ألف وسطية في الآية الكريمة: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلَقِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقِ مَا تَرَىٰ فِ خَلَقِ اللَّهِ اللَّهُ مَا تَرَىٰ فِ خَلَقِ اللَّهِ اللَّهُ مَا تَوَىٰ فِي خَلَقِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ مِن تَفَنُونً ﴾ [اللك: ٣] .

ويوحي حذف الألف من كلمة ﴿ تَفَكُونَ ۗ ﴾ والذي أدى إلى انكماش هذه الكلمة وتصغيرها بأنه لا يوجد أي تفاوت ولو كان شيئًا بسيطًا في خلق الرحمن ... بل كل شيء محكم متقن لا فطور فيه ...

# مِنْ وَالظُّنهِ مُ وَالْبَاطِنُّ اللَّهِ مُ

وردت كلمة ﴿ ظُلِهِرَ ﴾ ومشتقاتها في القرءان الكريم ١٢ مرة كلها بدون ألف وسطية ، وذلك في الآيات التالية : الآية ١٢٠ من الرعد ، ٢٢ من الآية ، ٢٢ من الرعد ، ٢٢ من الكهف ، ٧ من الروم ، ٢٠ من لقمان ، ٢٦ من الأحزاب ، الكهف ، ٧ من الروم ، ٢٠ من غافر ، ٣ ، ١٣ من الحديد ، ٩ من الممتحنة ، ١٤ من الصف .

ووردت كلمة ﴿ وَٱلْبَاطِنُّ ﴾ بالألف الصريحة ٤ مرات

في القرءان الكريم كلها بالألف الوسطية ، وذلك في الآيات التالية:

الآية ١٢٠ من الأنعام ، ٢٠ من لقمان ، ٣ ، ١٣ من الحديد .

- قال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْطَافِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣]

ويوحي ورود كلمة ﴿ وَٱلطَّهِرُ ﴾ بدون ألف أنه الواضح للعيان بدون لَبْس أو غموض ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ ﴾ . ويوحي ورود كلمة ﴿ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ بالألف بالعمق ؛ حيث إن الألف توحي بهذا العمق ، وأن الأمر يحتاج إلى التدبر والتفكر ﴿ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ ...

# الطَّلَقَ الجَّب

وردت كلمة ﴿ الطَّلَاقَ ﴾ في القرءان الكريم كله مرتين بدون حرف « الألف » في وسط الكلمة ، وذلك في الآيتين ٢٢٧ ، ٢٢٩ من سورة البقرة :

- قال تعالى : ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾ آية ٢٢٧ .
- وقال تعالى : ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ آية ٢٢٩ .

ويوحي حذف حرف « الألف » من وسط الكلمة أن

تنكمش الكلمة وبالتالي تكون ضيقة المبنى على أن يكون الطلاق في أضيق الحدود ، وأن يكون الرجوع عنه بأسرع وقت ممكن . كما يوحي حذف الألف أنه مازال هناك ارتباط بين الزوجين « فترة العدّة » .

ويوحي رسم كلمة ﴿ مَرَّتَانِ ﴾ بالألف الصريحة على ضرورة وقوع المرتين مرة بعد مرة ، وأنه لا يجب أن يكونا جملة واحدة حيث جاءت الألف في وسط الكلمة كألف فارقة لكل مرة على حدة ... ومن لطائف القرءان الكريم أن الطلاق مرتان وقد جاءت بالفعل كلمة الطلاق مرتين في القرءان الكريم كله .

### مَنْ الْقَوَاعِدَ - وَالْقَوَاعِدُ الْجَبْ

وردت كلمة ﴿ ٱلْقَوَاعِدَ ﴾ بالألف الصريحة في وسط الكلمة مرتين في القرءان الكريم كله وذلك كالآتي :

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُ اَلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] .

وقال تعالى : ﴿ فَأَقَ اللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ ﴾ [النحل: ٢٦] .

ويوحي وجود الألف في وسط الكلمة على مدى أهمية القواعد للبيت وللبنيان ؛ لذا جاءت الكلمة متسعة وواضحة ، وعميقة وباطنة .

غير أن ﴿ وَالْقَوَعِدُ ﴾ بدون ألف في وسط الكلمة وردت مرة واحدة في القرءان الكريم كله حينما تكلم عن النساء الكبيرات في السن والعجائز وذلك لتدل على انكماش النساء في الكبر وهمودهن وقلة حركتهن .. لذلك جاء رسم الكلمة مناسبا للمعنى منكمشًا مثله ...

قال تعالى : ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ... ﴾ [النور: ٦٠] .

# حذف الألف بعد حرف النداء « يا » وبعد « ها » للتنبيه

حذف حرف الألف بعد حرف النداء « يا » في جميع القرءان الكريم ، مثل: ﴿ يَنَقُومِ - يَكَرَبِّ - يَنَأَيُّهَا النَّاسُ - يَبَنِيَّ - يَكَسَلِحُ ... ﴾ وكذلك حذف حرف الألف بعد « ها » للتنبيه ، مثل ﴿ هَنَانَتُمُ - هَنَوُلاَءِ - هَنذَا - هَنهُنَّا ... ﴾ . ويوحي حذف الألف بأن النداء والتنبيه لا بد أن يكون من القرب حتى يكون تأثيره مؤكدًا وحتى لا تختلط الأمور ...

وردت ﴿ إِبْرَهِ عَمَ ﴾ بدون حرف « ي » في القرءان الكريم ١٥ مرة وجميعها في سورة البقرة ...

كما وردت ﴿ إِبْرَاهِيمَ ﴾ بالصورة العادية في القرءان الكريم ٤٥ مرة موزعة في باقي سور القرءان ما عدا سورة البقرة .

وتذكر التوراة في الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين أن سيدنا إبراهيم التكيين كان اسمه « إبرام » وكان عمره ٨٦ سنة لما ولدت هاجر ابنه إسماعيل الكين . ولما بلغ إبراهيم التكيين ٩٩ سنة تكلم الله معه وقال له : إنه سيكون أبًا لجمهو من الأمم فلا يدعى اسمه بعد «إبرام » بل يكون اسمه « إبراهيم » ؛ لأنه سيكثر نسله ويجعله أممًا وبشره بإسحق التكيين وبارك له في إسماعيل وإسحق عيسين وبأنه سيكثر نسلهما ...

ونخلص من ذلك أن سيدنا إبراهيم التَكِيِّلِمُ كان له اسمان هما « إبراهم » بدون ياء وسطية وذلك قبل أن يرزقه الله بالولد ، وعندما رزقه الله بالولد إسماعيل وإسحاق جعل الله اسمه « إبراهيم » بزيادة الياء ؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ... وهناك لفتة لطيفة أن اسم ﴿ إِبْرَهِ عَمْ ﴾ بدون ياء ورد فقط في سورة البقرة أي في بداية القرءان الكريم وهو ما يتمشى مع بداية عُمْر سيدنا إبراهيم .

# جَيْ إِنَّ وَلِتِي ٱللَّهُ ﴾

وردت كلمة ﴿ وَلِيِّى ﴾ منسوبة إلى المتكلم مرتين في القرءان الكريم وبدون ﴿ ياء ﴾ ، وذلك كالآتي :

﴿ إِنَّ وَلِتِي اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِئَابُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦] .

﴿ أَنتَ وَلِيْءٍ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةً ﴾ [يوسف: ١٠١] .

ويوحي حذف « الياء » بمعنى القرب الشديد من اللَّه ﷺ . وقد جاءت الآية الأولى على لسان رسول اللَّه ﷺ والآية الثانية على لسان يوسف الطَّيِّينُ .

# مِنْ النَّبِيِّينَ - الْأُمْيِّينَ - رَبَّانِيِّينَ - الْحَوَارِبِّينَ الْحَوَارِبِّينَ

رسمت هذه الكلمات كلها بحذف إحدى الياءين في حالة الجمع ويوحي الحذف بقوة الاتصال والارتباط ، فالنبيون مثلًا وحدة واحدة رسالتهم واحدة ، وكلهم مسلمون ... كذلك فإن الارتباط يتجلى بين الربانيين والحواريين وكذلك بين الأميين ... والذي يؤكد ذلك أن كلمة ﴿ عِلْتِينَ ﴾ بالرغم من أنها نفس النسق فإنها جاءت كلمة ﴿ عِلْتِينَ ﴾ بالرغم من أنها نفس النسق فإنها جاءت « بياءين » ولم تحذف منها الياء .

- قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ كَلِنْبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلِتِينَ ﴾ [المطففين: ١٨] .

### حذف حرف « الياء » التي ترجع إلى ضمير المتكلم :

حذفت الياء الخاصة بضمير المتكلم من بعض الكلمات

#### نحو:

﴿ فَاتَقُونِ ﴾ ، ﴿ فَارَهَبُونِ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ ، ﴿ إِذَا دَعَانَ ﴾ ، ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴾ ، ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ ، ﴿ فَلَا نَفْضَحُونِ ﴾ ، ﴿ فَلَا نُفْضَحُونِ ﴾ ، ﴿ فَلَا نُفْضَحُونِ ﴾ ، ﴿ فَلَا نُفْضَحُونِ ﴾ ، ﴿ وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ ، ﴿ فَلَا نَفْضَحُونِ ﴾ ، ﴿ وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ ، ﴿ فَلَا نَفْضَحُونِ ﴾ ، ﴿ وَلَا تُعْلَمَنِ ﴾ ، ﴿ وَلَا تُعْلَمَنِ ﴾ ، ﴿ وَلَا تُعْلَمَنِ ﴾ ، ﴿ وَلَى قَرْمِى كَذَبُونِ ﴾ ، ﴿ وَلَى مِينِ ﴾ ، ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ ، ﴿ أَتُمِدُونَ بِمَالٍ ﴾ ، ﴿ وَلِى دِينِ ﴾ ، ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ ، ﴿ مَذَابِى وَنُذُرٍ ﴾ ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرٍ ﴾ ، ﴿ فَقَقَ وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَقَقَ وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ وَلِي دِينِ ﴾ ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرٍ ﴾ ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرٍ ﴾ ، ﴿ فَقَقَ وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ وَلِي دِينِ ﴾ ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرٍ ﴾ ، ﴿ فَقَقَ وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَقَيْ وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرٍ ﴾ ، ﴿ فَقَى وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرٍ ﴾ ، ﴿ فَقَى وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَقَى وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَيَعْمِ كُونِ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرٍ ﴾ ، ﴿ فَقَى وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَقَى وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَيَعْمِ فَي مِيهِ ﴾ ، ﴿ فَقَى وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَقَى وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَقَى وَعِيدٍ ﴾ ، ﴿ فَيَعْمِ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ فَي مُؤْمِنِ اللَّهِ . . . وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ فَي مُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ مَذَالِهِ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ إِنْ فَي مِنْ إِنْ مُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ إِنْ مُؤْمِنُ وَي إِنْ مُؤْمِنِ اللَّهُ مُنْ أَنْ عَذَالِهُ وَلَهُ مُؤْمِنُونِ اللَّهُ وَلِهُ مِنْ أَلَهُ مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونِ اللَّهُ وَلَهُ مَا أَنْ عَذَالِهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ أَوْمُ لَوْ وَلِهُ وَلِهُ مَنْ وَعِيدٍ إِلَهُ مِنْ أَنْ عَذَالِهُ وَلَهُ مَا أَوْمُ لَا عَذَالِهُ وَلَهُ مَا مُؤْمِنُونِ اللَّهُ وَلَهُ إِلَهُ وَلَوْمِ لَهُ أَوْمُ لَوْمُ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَهُ الْمُؤْمِ فَاللَّهُ أَنِهُ إِلَهُ إِلَهُ الْمُؤْمِ فَالْمُوالِهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ الْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونُ

ويوحي حذف ياء الضمير من آخر الكلمة بالسرعة المطلوبة أو العجلة في الأمر .. كما يوحي حسب السياق بتهوين الأمر ، ونضرب لذلك المثل الآتي :

قال تعالى : على لسان صاحب مالك الجنتين في سورة الكهف : ﴿ إِن تَـرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدُا ﴿ وَنَكُمْ فَعَسَىٰ رَبِّ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدُا ﴾ فعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَـيْرًا مِن جَنَاكِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِن السَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ [الكهف ٣٩، ٤٠] .

وقد جاءت كلمة ﴿ إِن تَرَنِ ﴾ بدون ياء المتكلم حيث إن أصلها ﴿ إِن ترني ﴾ وهي تدل بحذف الياء على أن مالك الجنتين يرى صاحبه الفقير قليل الشان .. قليل المال والولد ... حيث إن حذف حرف من الكلمة يوحي حسب السياق هنا بأن قلة المبنى تؤدي إلى قلة المعنى أي قلة الشأن ...

أما الحالة الثانية والتي قال فيها صاحب مالك الجنتين : ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَّكِ وَبُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَمِنَ السَّمَاءِ ﴾ حيث جاءت هنا كلمة ﴿ يُؤْتِينِ ﴾ بدون ياء ملتكلم حيث إن أصلها ﴿ يؤتيني ﴾ وحذف حرف الياء هنا يدل على طلب السرعة في الأمر ، فهو ينتظر ويتعشم من الله أن يرد على ما قاله صاحب الجنتين من كفر بالله وكفر بالله أن يرد على ما قاله صاحب الجنتين من كفر بالله وكفر بالساعة بأن يؤتي الله هذا الصاحب خيرًا من هذه الجنة ويرسل عليها حسبانًا من السماء بسرعة وعجلة حتى لا تكون له فئة ينصرونه من دون الله ولا يكون منتصرا .... وهذا ما حدث بالفعل حيث « أحيط بثمره » وهي عبارة مختصرة توحى بالسرعة ....

ونضرب مثلًا آخر يدل على أن حذف حرف الياء التي ترجع إلى ضمير المتكلم يوحي بالعجلة والسرعة :

قال تعالى : ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مَا تَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف: ٦٦] .

وقد جاءت كلمة ﴿ تُعَلِّمَنِ ﴾ بحذف حرف ياء المتكلم موحية بأن موسى الطَّلِيلاً كان في عجلة من أمره ، فكان يريد أن يتعلم في أقصر وقت وبسرعة ؛ لأن أصل الكلمة «تعلمني » ... وقد أحسن العبد الصالح بالتعقيب على طلب موسى هذا بقوله ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ والكهف: ١٧] لأنه لاحظ من كلام موسى الطَّلِيلا أنه مُتعجل

بدليل قوله: « تعلمن » بحذف الياء .....

ومثال ثالث:

• قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَانِ ءَ اللَّهُ خَدْرٌ مِّمَا ءَاتَاكُمُ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ ﴾ ءَاتَانِ عَمَّا ءَاتَاكُمُ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ ﴾ [النمل: ٣٦] .

جاء قول سليمان التَلْيِّلاً ﴿ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ ﴾ وذلك بحذف ياء المتكلم من الفعل الأصلي وهو ( أتمدونني ) موحيًا بأن ملكة سبأ قد أسرعت بإرسال هدية المال إلى سليمان التَلْيِّلا خوفًا من بطشه حيث قالت لقومها : ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُوا فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّةً أَهْلِهَا أَذِلَةً ﴾ [النمل: ٣٤] ....

كذلك جاء قول سليمان العَلِينَة ﴿ فَمَا ءَاتَننِ اللّه ﴾ وذلك بحذف ياء المتكلم من الفعل الأصلي ﴿ ءَاتَني ﴾ موحيًا بسرعة عطاء اللّه على له من خير .... وهناك لفتة لطيفة وهي وضع ياء ملحقة بالفعل ﴿ ءَاتَننِ ﴾ لغرض التلاوة وليست بقصد رسم الكلمة دليل على إعجاز التلاوة إلى جانب إعجاز الكتابة ؛ حيث يدل رسم كلمة ﴿ ءَاتَانِ ﴾ بدون ياء على السرعة ... ويوحي تلاوة كلمة ﴿ ءَاتَننِ ﴾ بالياء بالخير الكثير .. فالكتابة تدل على العطاء السريع من اللّه والتلاوة تدل على العطاء السريع من كثير ... ويؤكد ذلك قول سليمان العَلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اَغْفِرَ لِي كَثير ... ويؤكد ذلك قول سليمان العَلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اَغْفِرَ لِي وَهَبَ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِينَ ﴾ [ص: ٣٠] .

#### امثلة على حذف ياء الفعل الأصلية:

• قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ اهود: ١٠٥] .

جاءت كلمة ﴿ يَأْتِ ﴾ محذوف منها ياء الفعل الأصلية واليوم المقصود هو يوم القيامة حيث تخشع كل الأصوات ، ويوحي حذف الياء بجسم الأمر حيث إن أصل الفعل « يأتي » وبالتالي فإن حذف حرف الياء يعني هنا الفورية والحسم فلا ملك إلا لله ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَرِيدِ ٱلْفَهَارِ ﴾ .

• قال تعالى على لسان موسى التَّلِيِّةُ حين ذكر فتاه أن الحوت قد اتخذ سبيله في البحر عجبًا: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾ [الكهف: ٦٤].

وجاءت هنا كلمة ﴿ نَبْغُ ﴾ محذوف منها ياء الفعل الأصلية حيث إن أصلها ﴿ نبغي ﴾ ويوحي حذف الياء وانكماش الكلمة بالعجلة التي كان عليها موسى الطَّيِّكُم ﴾ إذ كان يريد أن يلتقي بالعبد الصالح في أسرع وقت . ويؤكد ذلك وجود ﴿ فَأَرْتَدَا عَلَى السرعة : ﴿ فَأَرْتَدَا عَلَى السرعة عَلَى المَلْتِهُ عَلَى السرعة عَ

### أمثلة على حذف ياء الاسم الأصلية :

• قال تعالى : ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ﴾ [الكهف: ١٧] . يدل حذف الياء الأصلية من كلمة ( المهتدي » على سرعة الهداية وحسمها نهائيًا بلا ضلالة بعدها لأصحاب الكهف

كذلك فقد وردت كلمة ﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾ خاصة بالرسول ﷺ في سورة الإسراء حسب الآتي :

قال تعالى : ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَا لِيَّنِي وَبَيْنَكُمْ اللَّهِ مُهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُهْدِ ٱللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُهْدِ ٱللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُهْدِ اللّهُ فَلَن يَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَاءً مِن دُونِهِ ۖ ﴾ [الإسراء: ٩٦، ٩٧] .

وكلمة ﴿ ٱلْمُهْتَدِّ ﴾ بدون ياء تدل كما سبق ذكره في أصحاب الكهف والرقيم على أنه المهتدي بسرعة وبحسم وبدون ضلالة بعدها ، وهل هناك أحق من الرسول عَيِّلِيَّةٍ بهذه الهداية : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴾ ... فهي الهداية بلانهاية ...

- وقد وردت كلمة ﴿ ٱلْمُهْتَدِئُ ﴾ برسم الياء العادية مرة واحدة في القرءان الكريم في سورة الأعراف آية : ١٧٨ ﴿ مَن يَمْدِ اللّهُ فَهُو المُهْتَدِئُ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدِئُ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدِئُ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدِئُ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ المَّهُ المَادِي وعلى وجه العموم ، الخَيْسِرُونَ ﴾ . وذلك في السياق العادي وعلى وجه العموم ، حيث لم تكن مخصوصة ...
- الواد » وردت في القرءان الكريم ٤ مرات كلها
   بحذف حرف الياء حسب الآتي :

قال تعالى : ﴿ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوِّي ﴾ [طه : ١٢] .

- قال تعالى : ﴿ نُودِى مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾ [القصص: ٣٠] .
- قال تعالى : ﴿ إِذْ نَادَنَهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوكَ ﴾ [النازعات: ١٦] .
- قال تعالى : ﴿ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴾ [الفجر: ٩] .

ويوحي حذف حرف الياء من الكلمة الأصلية « الوادي » بأن هذا الوادي المذكور في القرءان الكريم هو واد ضيق .

- ﴿ ٱلْجُوَارِ ﴾ وردت في القرءان الكريم ٣ مرات كلها
   بحذف حرف الياء كالآتي :
- قال تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ ﴾ [الشورى: ٣٢] .

- قال تعالى : ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشَنَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىٰمِ ﴾ [الرحمن: ٢٤]
  - قال تعالى : ﴿ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾ [التكوير: ١٦] .

ويوحي حذف حرف الياء من الكلمة الأصلية « الجواري » وذلك بالسرعة التي تتحرك بها السفن في الحالتين الأولى والثانية وبسرعة حركة النجوم في الحالة الثالثة .

### أمثلة على حذف حرف « الواو » :

وردت الأمثلة في باب قواعد خط ورسم المصحف .

#### أمثلة على حذف حرف « التاء » :

وردت كلمة ﴿ تَسْتَطِع ﴾ بالرسم العادي للكلمة في موضع واحد في القرءان الكريم كله وذلك في الآية ٧٨ من سورة الكهف حيث يقول سبحانه على لسان العبد الصالح: ﴿ قَالَ هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكَ سَأَنَيْنُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبَرًا ﴾ ثم قام العبد الصالح بسرد كافة الأحداث التي مرت بهما والأسباب الخفية التي جعلته يعيب السفينة ويقتل الغلام ويقيم الجدار . وكان من الطبيعي أن تأتي كلمة ﴿ تَسْتَطِع ﴾ برسمها العادي متمشية مع سرد العبد الصالح لهذه الأحداث وبيان ذلك لموسى الطبيع بحكمة ورويّة وتؤدة كما جاء بالآيات ٧٩ ، ، ٨٠ ، ٨٠ من سورة الكهف ...

غير أن القرءان الكريم استخدم كلمة ﴿ تَسْطِع ﴾ بالرسم غير العادي للكلمة حيث نقص منها حرف ﴿ تَ ﴾ الذي في وسط الكلمة في موضع واحد فقط في القرءان الكريم كله ، وذلك في آخر الآية ٨٢ من سورة الكهف وهي آخر قصة موسى الطيئ مع العبد الصالح حيث يلخص الموقف الذي كان عليه موسى الطيئ خلال رحلته بأنه كان متعجلاً وغير صبور .. فقال : ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ . وقد تم حذف حرف ﴿ تَ ﴾ من كلمة ﴿ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ . قصر الكلمة وعدم تراخيها بسبب العجلة وقلة الصبر التي قصر الكلمة وعدم تراخيها بسبب العجلة وقلة الصبر التي كان عليها موسى الطيئ أثناء مصاحبته للعبد الصالح ليتعلم منه رشدًا ... وبذلك فقد جاءت كلمة ﴿ تَسْطِع ﴾ ناقصة الحروف ضيقة المبنى لتوحي بعدم استطاعة الصبر ... فكان مبنى الكلمة مبيًا لمعناها أصدق تبيان ...

### السطُّ عُوا - استَطْعُوا الله الله

قال تعالى في الآية ٩٧ من سؤرة الكهف عن السد الذي أقامه ذو القرنين ليحجز عن القوم إفساد يأجوج ومأجوج:

- ﴿ فَمَا ٱسْطَلَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا ﴾ [الكهف: ٩٧].

وقد استخدم القرءان الكريم كلمة ﴿ ٱسْطَدَعُوا ﴾ ناقصة حرف « التاء » في الظهور على السد ليوحي بعجلتهم في صعود السد والقفز من فوقه ، خاصة وأن بناء السد من

الحديد والنحاس أي : أنهم عرضة للانزلاق الأمر الذي يتطلب سرعة في التسلق ....

أما في حالة نقب السد فإن الأمر يستلزم زمنًا وتراخي في الوقت ؛ لذا فقد تم استخدام كلمة ﴿ اسْتَطَاعُوا ﴾ العادية بدون أي نقص في حروفها ...

وذلك ليكون مبنى الكلمة موحيًا ومبينًا للمعنى المطلوب.

ورد في القرءان الكريم ﴿ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ ٥ مرات وذلك في الآيات هود: ٩٤ ، الحجر: ٧٣ ، الحجر: ٨٣ المؤمنون : ٤١ ، العنكبوت : ٤٠ غير أنها وردت مرة واحدة بحذف تاء الفعل ﴿ وَأَخَذَ ﴾ وذلك في الآية ٦٧ من سورة هود:

قال تعالى : ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَنِمِينَ ﴾ وحين نتدبر هذه الآية نجد أنها جاءت خاصة بثمود قوم صالح الذي أراهم ناقة اللَّه آية لهم غير أنهم عقروا الناقة وكذبوا صالحًا فجاءت الصيحة سريعة عاتية حاسمة بحذف حرف « التاء » من كلمة ﴿ وَأَخَذَتِ ﴾ ، ونظرب لذلك مثلًا جاءت فيه الصيحة خاصة بقوم شعيب ؛ وذلك باستخدام الفعل العادي ﴿ وَأَخَذَتِ ﴾ والذين كذبوا شعيبًا غير أنهم لم تأتهم آية معجزة كآية الناقة ... قال تعالى : ﴿ وَلَمَا جَاءَ أَمَرُنَا نَجَيّنَنا شُعَيبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَمُ بِرَحْمَةِ تعالى : ﴿ وَلَمَا جَاءَ أَمَرُنا نَجَيّنَنا شُعَيبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَمُ بِرَحْمَةٍ

مِنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكِرِهِمْ جَنِمِينَ ﴾ [هود: ٩٤] .

### مِنْ وَٱلْمُتُصَدِّقِينَ - ٱلْمُصَّدِقِينَ الْمُحَاثِدِةِينَ الْمُحَاثِدِةِينَ الْمُحَاثِدِةِينَ الْحَجْمِ

المتصدقون والمتصدقات هم : الذين يتصدقون بأموالهم على الفقراء والمساكين وابن السبيل وينفقون أموالهم في سبيل الله وفي ما أمر الله به وأولئك لهم أجر عظيم من الله عير أن الله على يجعل ميزة إضافية وجزاء مضاعفًا لهؤلاء الذين يسارعون في الخيرات ، وفي الصدقات ، وفي الإنفاق ... إن من يسرع في الإحسان ويبادر إلى المعونة يطلق الله عليهم ﴿ ٱلمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقِينَ ﴾ وذلك بحذف حرف التاء من الكلمة وكما سبق لنا أن أوضحنا أن حذف أي حرف من حروف الكلمة الأصلية أو إدماجه في حرف آخر يدل على السرعة والإسراع ؛ حيث تنكمش الكلمة ويسرع وقعها ... لذا فإن معنى ﴿ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقِينَ ﴾ هم هؤلاء الذين يسارعون في. الإنفاق في سبيل الله ولا ينتظرون ... وقد وردت كلمة ﴿ ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ، وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ ﴾ ثلاث مرات في القرءان الكريم كله في الآيتين التاليتين:

- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ [يوسف: ٨٨] .
  - ﴿ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] .

أَمَا ﴿ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ ﴾ فقد وردت في الآية ١٨ من سورة الحديد : ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقَتِ وَأَقَرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيدٌ ﴾ .

وقد ضاعف اللَّه الأجر للذين يسارعون في الصدقات ...

ومما يؤيد ذلك ما ورد في الآية ١٠ من سورة « المنافقون » ...

﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِكَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ .
 الصَّلِلِحِينَ ﴾ .

حيث وردت كلمة ﴿ فَأَصَّدَّقَ ﴾ بدلًا من ( فأتصدق ) أي بحذف التاء ؛ حيث إن الأمر لا يستدعي سوى العجلة والسرعة في الإنفاق ...

وكذلك ما ورد في الآية رقم ٧٥ من سورة التوبة :

- ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَـبِثُ ءَاتَنَنَا مِن فَضَلِهِ عَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أي سرعة الصدقات .

# مِنْ الْمُنْطَهِرِينَ - الْمُطَهِرِينَ - الْمُطَهَّرُونَ الْهُبِ

المتطقر: هو الذي يتطهر من الحدث قبل أداء الركن
 المطلوب له الطهارة.

وقد وردت كلمة ﴿ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ مرة واحدة في القرءان الكريم كله ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] .

• المُطَّهِّر : هو الذي يسارع في التطهر كلما أحدث ؛ إذ

يحب أن يكون دائمًا على طهارة .... وقد بين الله على ذلك في الآية الوحيدة التي جاءت فيها كلمة ﴿ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴾ وذلك في سورة التوبة:

- قال تعالى : ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَاللَّهُ عَبُونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَاللَّهُ عَبُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٨] .

وقد حذف حرف « التاء » من كلمة ﴿ الْمُنَطَهِرِينَ ﴾ ليزيد من سرعة التطهر التي ليزيد من سرعة الكلمة بحيث تعبّر عن سرعة التطهر التي تتحقق نتيجة حب التطهر ... ولنا في سيدنا بلال المثل الحسن ؛ إذ كان يبادر إلى التطهر إذا أحدث ثم يصلي ركعتين لله وبذلك كان من السابقين إلى الجنة ...

• المُطَهَّر: هو الذي طهَّره اللَّه ابتداء ... ودائمًا .. ولا يأتيه أي حدث ... ولا يكون إلا ملكًا من الملائكة ، أو الأزواج المطهّرة في الآخرة أو صحف القرءان الكريم المطهّرة .

- قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرُواَنَّ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَابٍ مَّكَنُونِ ۞ لَا يَمَشُدُهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩] .

وقال تعالى : ﴿ لَمُنُمْ فِهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾ [البقرة : ٢٥، آل عمران: ١٥، النساء: ٥٧] .

- وقال تعالى : ﴿ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مَُّطَهَّرَةً ﴾ [البينة: ٢] .

- وقال تعالى : ﴿ فِي صُحُفٍ ثُمَّكَّرُمَةِ ۞ تَمْ نُوْعَةِ مُطَهَّرَةٍ ۞

بِأَيْدِى سَغَرُوْ ۞ كِرَامِ بَرَرَوْ ﴾ [عبس: ١٣ - ١٦] .

وبذلك يمكن لنا أن نفهم أن المقصود بالمطهّرين هم الملائكة المكلفون بالنزول بالصحف المطهرة على الرسول على الرسول الملائكة ﴿ بِأَيْدِى سَغَرَةٍ ﴾ .

### أمثلة على حذف حرف « النون » :

وردت بعض الأمثلة في باب قواعد خط ورسم المصحف.

### أمثلة على حذف حرف « اللام » :

# ن النيل - النهاد

كلمة ﴿ ٱلْيَلِ ﴾ وردت في القرءان الكريم كله على صورة « اليل » بدون حرف « ل » وذلك في ٧٤ موضعًا .... ووردت كلمة ﴿ ٱلنَّهَارِ ﴾ ٤٥ مرة في القرءان الكريم

ووردت كلمة ﴿ النّهَارِ ﴾ ٤٥ مرة في القرءان الكريم كاملة بصورتها العادية ... ويوحي حذف حرف ﴿ لَ ﴾ من كلمة ﴿ اللّيل ﴾ أي : نقص أحرف الكلمة عن الكلمة الأصلية المعتادة بسرعة مضي وقت الليل على الإنسان وقلة حركته فيه حيث خلقه اللّه سكنًا ولباسًا وسباتًا ، على عكس ﴿ النّهَارِ ﴾ الذي جعله اللّه معاشًا ....

- ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِدًا ﴾ [غافر: ٦١] .
- ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ [الفرقان: ٤٧] .

- ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَنَا ﴾ [النبأ: ١٠] .
  - ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ [الفجر: ٤] .

أما كلمة ﴿ النَّهَارِ ﴾ بصورتها العادية فتوحي بالعمل الطبيعي : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ وتأمل معي أيها القارئ الكريم هذه الدقة المتناهية في رسم الكلمة القرءانية لتوحي بالمعنى المراد والإعجاز القرءاني في هذه الناحية ...

كذلك فإنه يلاحظ أن كلمة ﴿ ٱلَّيْلِ ﴾ بعدما حذفت منها ﴿ اللام ﴾ جاءت منكمشة محدودة ... مما يدل على أن بناء الكلمة أصبح يدل على معناها بكل دقة ...

أما كلمة ﴿ ٱلنَّهَارِ ﴾ فجاءت كاملة مفتوحة منيرة ، كما أن الألف بها جاءت ألفًا عادية ولم تأت ألفًا متروكة ... حتى يدل بناؤها على معناها بكل دقة أيضًا .

وانظر وصف النهار في سورة غافر آية: ٦١ ﴿ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ حيث جاء بكلمة مبصرًا أي : منيرًا ، واسعًا ، مفتوحًا ، ليعزز مبنى كلمة النهار المتسعة الواضحة ، أما وصف ﴿ ٱلَّذِلِ ﴾ فكان ليسكنوا فيه أي : محدودًا .

### ﷺ ثانيًا : قاعدة الزيادة

### أمثلة على زيادة حرف « الألف » .

### 

وردت كلمة ﴿ شَيْءٍ ﴾ بشكلها العادي ٢٠١ مرة في القرءان الكريم كله .

ووردت كلمة ﴿ لِشَانَءِ ﴾ بشكلها غير العادي بألف زائدة مرة واحدة فقط في القرءان الكريم كله في آية خاصة للرسول ﷺ بصفته أول المسلمين ومن بعده بقية المسلمين.

- يقول الله على : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عِ إِنِّ فَاعِلُ ذَالِكَ عَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عِ إِنِّ فَاعِلُ ذَالِكَ عَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عِلَا اللهِ عَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عَلَا اللهِ عَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

وفيها تنبيه لهذا الأمر العظيم أن مشيئة الله فوق كل مشيئة : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ .

وردت كلمة ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾ في القرءان الكريم كله مرة واحدة فقط وبهذا الرسم الزائد حرف « ا » في آخرها وذلك في الآية الكريمة التالية :

جاءت كلمة ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾زائدة ألفًا في آخرها حيث إن أصلها هو كلمة ﴿ الظّنون ﴾ .

نرجع ذلك إلى جو الآية حيث ابتلي المؤمنون ابتلاء كبيرًا وزلزلوا زلزالًا عظيمًا: فالظنون لم تكن قليلة أو صغيرة أو محدودة ، وإنما كانت الظنون كثيرة كبيرة ولا حدود لها ، حيث كانت باختلاف قدر الإيمان لكل واحد منهم –ظنونًا مختلفة وعظيمة .

ولذلك جاءت مزيدة حرفًا لتوحي لقارئ القرءان بذلك وتضعه في جو الآية التي تصف المعركة وشدة وطئها وحال المؤمنين .

وزيادة الحرف أي زيادة المبنى تعني زيادة المعنى ؛ كما سبق ذكره .

#### 

وردت كلمة ﴿ نَشَآءً ﴾ ١٨ مرة في القرأن الكريم كله بهذه الصورة . ووردت مرة واحدة فقط بصورة أخرى مختلفة هي ﴿ نَشَرَوُا ﴾ بزيادة حرفي الواو والألف ...

وحين نتدبر الآية الكريمة وهي الآية رقم ٨٧ من سورة هود ، والتي تذكر استنكار قوم شعيب لما يأمرهم به من عبادة الله وحده وترك ما كان يعبد آباؤهم ... كما تذكر قضية أخرى من أخطر قضايا العصر وهي هل الإنسان حرّ في أن يفعل بماله ما يشاء ، أو أن هذا المال كما يبين الله

وأن الإنسان مستخلف فيه يجب أن يتصرف فيه يجب أن يتصرف فيه حسب ما يأمره الله به في فعل الخير والإنفاق في سبيل الله ، كما أن عليه أن يؤدي حق هذا المال لذوي القربى والسائل والمحروم وإيتاء الزكاة .

هذه هي القضية الكبرى والتي تسمى في عصرنا «باقتصاد السوق» وتعني الحرية المطلقة في التصرف في المال دون وازع من تقوى الله أو حياء من الضمير أو الأخلاق. يلفت الله على نظرنا إلى هذه القضية بهذه الكلمة الموحية والتي تأتي على غير الشكل المعتاد لنقف عندها ونتدبرها فتأتي كلمة ﴿ نَشَتُوا ﴾ بهذا الرسم لتكون لنا «وقفة» لنراجع فيها أنفسنا وننتبه إلى أن المال هو مال الله وليس مالنا نحن .. وأنه يجب أن نفعل فيه ما يشاء الله وليس ما نشاء نحن .. يقول الله على : ﴿ قَالُوا يَكُثُم يَبُ أَمَلُوتُك تَأْمُ كَ الله وليس ما نشاء أن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَا وُنُا أَوْ أَن نَقْعَل فِي آمَوٰ لِنَا مَا نَشَتُوا ﴾ السورة هود: ٨٧] .

# مِنْ وَجِأْيَةً ﴾

وردت كلمة ﴿ وَجِأْى ٓ ﴾ بشكلها غير العادي بزيادة حرف الألف مرتين في القرءان الكريم كله .. ولم ترد بغير هذا الشكل ... وهي تعني « جيء » ويدل ورودها بالشكل غير العادي أن هذا الشيء الذي يؤتى به هو شيء عظيم ... سواء عظيم في شأنه وقيمته وأخلاقه ورتبته عند الله على ...

أو عظيم رهيب في الخوف منه واتقائه وتجنبه ... وقد ذكر الله تعالى لنا في ذلك مثلين ، أحدهما : النبيون والشهداء وهم المثل والقدوة في طاعة الله على وعبادته حق العبادة ... والمثل الآخر : هو جهنم وهي المثل في الرهبة وسوء المصير .. وذلك كما يلى :

﴿ وَجِأْىَءَ بِٱلنَّبِيتِ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [الزمر: ٦٩] . ﴿ وَجِأْىَءَ يَوْمَهِذِم بِجَهَنَّا ﴾ [الفجر: ٢٣] .

وردت كلمة ﴿ تَفْتَوُا ﴾ بهذا الرسم غير المعتاد في القرءان الكريم كله مرة واحدة فقط ، ولم تأت بغير هذا الشكل ... قال سبحانه على لسان إخوة يوسف لأبيهم يعقوب الطّيلا : ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ [يوسف: ٨٥] . تَكُونَ مَنَ الْهَالِكِينَ ﴾ [يوسف: ٨٥] . و ﴿ تَفْتَوُا كُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ [يوسف: ٨٥] .

وقد جاءت كلمة ﴿ تَفْتُواْ ﴾ بالمقارنة بالكلمة الأصلية «تفتأ » أو « تفتؤ » زائدة حرف « و » أو حرف « ا » وبذلك فإن مبنى الكلمة قد اتسع مما يدل على اتساع المعنى ... وحين نتدبر جو الآية الكريمة المذكورة وما حولها من آيات نجد أن يعقوب الطيم لم ينس ابنه يوسف أبدًا بل كان يذكره دومًا ... ويعلم أن الله سوف يرده إليه ... لذلك جاءت

كلمة ﴿ تَفَتَوُّا ﴾ بهذا الرسم لتوحي بطول المدة التي كان يذكر فيها يوسف وبأنه كان غير عابئ بما كان أبناؤه الآخرون يقولونه ...

وردت هذه الكلمات في القرءان الكريم زائدة حرف ( ا ) في آخرها ، بحيث يزيد مبنى الكلمة ليدل على زيادة المعنى ، سواء في طول الشكوى في حالة ﴿ أَشَكُوا ﴾ أو عظم الرجاء في حالة ﴿ يَرْجُوا ﴾ أو عظم الدعاء والتوجه إلى الله أو الإصرار والاصطبار على الدعوة إلى الله في حالة ﴿ يَدْعُوا ﴾ . أو عظم الشيء المتلو وهو القرءان الكريم في حالة ﴿ يَتْمُوا ﴾ .

وردت كلمة ﴿ أُولُوا ﴾ في القرءان الكريم زائدة حرف « ا » لتوحي بعظمة وتفرد وميزة ... ﴿ أُولُواْ اَلْأَلْبَكِ ﴾ ...

وردت كلمة ﴿ مِأْنَةَ ﴾ وكلمة ﴿ مِأْنَانَيْنَ ﴾ في القرءان الكريم عشر مرات كلها بزيادة حرف الألف في وسطها ... ووردت كلمة ﴿ فِنَكَةٍ ﴾ ، ﴿ فِنَتَيْنِ ﴾ ، ﴿ ٱلْفِئَتَانِ ﴾ ١١ مرة في القرءان الكريم عادية في رسمها وبدون ألف ... ويرى المراكشي أنه زيدت الألف في ﴿ مِأْنَةً ﴾ ؛ لأنه اسم اشتمل على كثرة مفصلة بمرتبتين آحاد وعشرات فهو تضعيف العشرة عشرة أمثال الذي هو التضعيف الواحد عشرة أمثال ؛ فالمائة أضعاف الأضعاف للواحد ففيها تفصيل الأضعاف مرتين ؛ لذا زيدت الألف في مائتين أيضًا تنبيهًا على المرتبتين في الأضعاف . وليس زيادة الألف في على المرتبتين في الأضعاف . وليس زيادة الألف في ﴿ مِأْنَةٌ ﴾ كما قال قوم .... وفي رأينا أن زيادة الألف في ﴿ مِأْنَةٌ ﴾ و ﴿ مِأْنَيَنِ ﴾ توحي بزيادة المعنى ... ويمكن أن يكون لهذه الزيادة معان توحي بزيادة المعنى ... ويمكن أن يكون لهذه الزيادة معان أخرى قد تتكشف في حين قدره الله سبحانه : ﴿ وَلَنَعَلَمُنَ عَيْنِ ﴾ ...

# ﴿ ٱلرَّسُولَا - ٱلسَّبِيلَا ﴾

وردت هاتان الكلمتان بزيادة « الألف » في آخرهما في الآيتين أرقام ٦٦ ، ٦٧ من سورة الأحزاب :

- ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ أَلنَّارِ يَقُولُونَ يَنَكِتُنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهُ اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهُ ﴾ .

ويدل ذلك على الندم الكبير لهؤلاء الكافرين لعدم إطاعتهم للرسول وبطاعتهم للسادة والكبراء الذين أضلوهم عن سبيل الحق.

كما يدل ذلك على عظمة الرسول .. ﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾

وعلى عظمة سبيل الحق ﴿ ٱلسَّبِيلَا ﴾ ؛ لأن زيادة المبنى تعني زيادة المعنى .

# الأنكنة المجي

قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابُ الْسَكِيدًا أَوْ لَأَاذْبَكَنَّهُ ۚ أَوْ لَيَأَاذْبَكَنَّهُ ۚ أَوْ لَيَأَاذْبَكَنَّهُ ۚ أَوْ لَيَأَاذُ بَكَنَّهُ ۚ أَوْ لَيَأَاذُ بَكَا لَهُ لِيَا إِلَيْهِ لِيَا إِلَيْهِ لَهُ إِلَيْهِ لِيَا إِلَيْهِ لِي النَّهْلُ : ٢١] .

لَيَأْتِينِ يَ بِسُلُطُونِ مُبِينٍ ﴾ [النمل: ٢١] .

جاءت الألف زائدة في كلمة ﴿ لَأَذَبُعَنَّهُ ﴾ لتدل على التمهل والتفكر والاسترخاء قبل اتخاذ قرار ذبح الهدهد ... والذي يدل على ذلك قول سليمان الطَيِّلا الهدهد ﴿ أَوْ لِيَأْتِينِي بِسُلْطَن مُبِينٍ ﴾ أي أنه لن يذبحه إلا بعد تفكير ورويّة فلرتبا جاءه بسلطان مبين يبرر غيابه .. وهذا ما حدث الفعل ... ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن سليمان الطَيِّلا نبيّ من أنبياء الله فلا يمكن أن يتخذ قرارًا بدون رويّة وحكمة وعلم ، خاصّة وأن الله قد ءاتاه العلم : ﴿ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا وَحَكُمةً وَعَلَم ، خاصّة وأن الله قد ءاتاه العلم : ﴿ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا ﴾ [النمل: ١٥] .

#### أمثلة على زياذة حرف الياء »:

# مِنْ فَإِن - أَفَإِيْن الْحَجْمِ

وردت كلمة ﴿ فَإِن ﴾ بشكلها العادي مرات عديدة موزعة على آيات القرءان الكريم ...

غير أنه حينما تعرض القرءان الكريم لذكر موت الرسول على فقد خصه بكلمة ﴿ أَفَإِينَ ﴾ بشكلها غير العادي

حيث إنها زادت حرف « الياء » .

وذلك ليلفت النظر إلى أن الرسول على المقابهم بعد البشر جميعًا ... وعلى المسلمين ألا ينقلبوا على أعقابهم بعد موته ... وألا يصيبهم ذلك الحدث بالذهول وعدم الاتزان ... وإنما يتماسكوا ويعلموا أن الله على لم يجعل لأحد من قبله الخلد ... وقد كان موقف سيدنا أبي بكر الصديق عظيمًا حيث ذكر هذه الآية الكريمة التي أعادت للناس رشدهم والتي احتوت كلمة ﴿ أَفَإِينَ ﴾ بشكلها غير العادي ، كذلك احتوت آية كريمة أخرى هذه الكلمة بشكلها غير العادي .

علمًا أنه لم يرد في القرءان كله هذا الشكل غير العادي لهذه الكلمة إلا في هذين الموضعين :

- ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِينَ مَاتَ أَوْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِينَ مَاتَ أَوْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايِنَ مَاتَ أَوْ قَبْلِهِ اللهِ عَلَىٰ أَعْقَلِبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] .

- ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن يَعَبِلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤] .

وفيما يلي أمثلة لكلمة ﴿ إِن ﴾ وملحقاتها والتي وردت في القرءان كلمة بدون « الياء » .

﴿ وَلَهِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٨].

﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

- ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ﴾ [البقرة: ١٣٧] .

# وَرُآءَ - وَرَآءِ ﴾

وردت كلمة ﴿ وَرَآءَ ﴾ بشكلها العادي ١١ مرة في القرءان الكريم كله ...

ووردت كلمة ﴿ وَرَآيِ ﴾ بشكلها غير العادي مرة واحدة فقط وذلك في آية خاصة باللَّه ﷺ وهي :

- ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِي جَابٍ ﴾ [الشورى: ٥١] .

وفيما يلي أمثلة لكلمة ﴿ وَرَآءَ ﴾ بشكلها العادي في القرءان الكريم :

- ﴿ فَنَـبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] .
- ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] .
  - ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ ﴾ [المؤمنون: ٧] .

وردت كلمة ﴿ وَإِينَآءِ ﴾ بشكلها العادي مرتين في القرءان الكريم كله ...

ووردت كلمة ﴿ وَإِيتَآيِ ﴾ بشكلها غير العادي وبزيادة في عدد الأحرف مرة واحدة في القرءان الكريم ؛ لتلفت نظر قارئ القرءان الكريم إلى أهمية هذا الإيتاء والإنفاق ... وهو

إيتاء ذي القربى ... إن القرءان الكريم يهتم كثيرًا بصلة الأرحام حيث يربط ذلك بتقوى الله ... حيث يقول:

﴿ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
 رَقِيبُا ﴾ [النساء: ١] .

لذلك فإنه عندما ذكر القرءان الكريم إيتاء ذي القربي جاءت كلمة ﴿ وَإِيتَآيِ ﴾ بشكل غير عادي وبشكل مخصوص ليدل على خصوصية ذوي القربي ..

- قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَكِ ﴾ [النحل: ٩٠] .

أما بخصوص الإيتاء العادي فقد جاءت الكلمة بشكلها العادي في المرتين التي تم ذكرها في القرءان الكريم :

﴿ وَأُوْ حَيْــٰنَا ۚ إِلَيْهِمْ فِعْـلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَـامَ ٱلصَّـلَوْةِ وَإِيتَـاءَ
 ٱلزَّكَوْةِ ﴾ [الأنبياء: ٧٣] .

- ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِلَا اللَّهِ وَإِلَا اللَّهِ وَإِلَا اللَّهِ وَإِلَا اللَّهِ وَإِلَا اللَّهِ وَإِلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَإِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ

# اللَّهُ ٱلَّيْلِ - مَانَآةِ ٱلَّيْلِ - مَانَآيِ ٱلَّيْلِ اللَّهِ

وردت كلمة ﴿ ءَانَاءَ ﴾ بشكلها العادي مرتين في القرءان الكريم .

وردت كلمة ﴿ ءَانَآ ۗ ﴾ بشكلها غير العادي « بإضافة حرف الياء » مرة واحدة فقط في القرءان الكريم كله وكانت

خاصة بالرسول ﷺ ... وزيادة مبنى الكلمة توحي بزيادة معناها ؛ كما سبق ذكر ذلك ...

#### : ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾

- ﴿ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٣] .
  - ﴿ أَمَنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا ﴾ [الزمر: ٩] . ﴿ ءَانَآيِ ﴾ :
- ﴿ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّتِلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ ﴾ [طه: ١٣٠]. وهي خطاب للرسول الكريم ﷺ .

# اند - بأنيد الله

وردت كلمة ﴿ أَيْدٍ ﴾ وهي جمع « يد » مرتين في القرءان الكريم كله بهذا الرسم العادي وذلك في الآيتين التاليتين :

- قال تعالى : ﴿ أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَ أَمْ لَمُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَأَ ﴾ [الأعراف: ١٩٥] .
- وقال تعالى : ﴿ وَاَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرَدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ [ص: ١٧] .

غير أنها وردت مرة واحدة برسم مختلف يزيد حرف «ي» في منتصفها وذلك في الآية الكريمة الآتية :

- قال تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْنَهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧] .

وكما سبق أن ذكرنا ، فإن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى فهل هناك أشد من خلق السماء .. ؟ .

﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِرِ ٱلسَّمَآةُ بَنَنهَا ﴾ [النازعات: ٢٧] إِن زيادة حرف « ي » في كلمة ﴿ بِأَيْئِدٍ ﴾ يوضح قوة وشدة السماء ومتانة سمكها وبنائها ..

#### أمثلة على زيادة حرف « الواو »

# الْرِيكُمْ - سَأُورِيكُوْ اللَّهِ

وردت كلمة ﴿ أُرِيكُمْ ﴾ بشكلها العادي مرة واحدة في القرءان الكريم على لسان فرعون .

ووردت كلمة ﴿ سَأُوْرِيكُو ﴾ بشكلها غير العادي بزيادة حرف ﴿ الواو ﴾ مرتين ... وذلك على لسان الله ﷺ ونلاحظ أن هذه الكلمة حينما جاءت منسوبة إلى الله ﷺ فقد جاءت بشكل غير عادي بزيادة حرف ﴿ الواو ﴾ ؛ لتبين عظم قدر الله ﷺ وعظم هذه الآيات التي سيريها لعباده .. كما أن زيادة حرف ﴿ الواو ﴾ يوحي باستمرار آيات الله على المدى الطويل ، خاصة أنها جاءت بلغة المستقبل ....

## ﴿ أُرِيكُمْ ﴾:

- ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ ﴾ [غافر: ٢٩] . ﴿ سَأُورِيكُو ﴾ :

- ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٥] .
- ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُؤْرِبِيكُمْ ءَايَئتِي فَلاَ شَــْتَعْجِلُونِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧] .

# الزيوا كالمحجم

وردت كلمة ﴿ الرِّبَوْا ﴾ على هذا الشكل في القرءان الكريم ٧ مرات زائدة حرف « الواو » .

وردت كلمة ﴿ رِّبًا ﴾ مرة واحدة فقط في القرءان الكريم كله ...

وقد جاءت كلمة ﴿ الرِّبَوْا ﴾ بهذا الشكل لتلفت النظر إلى خطورة استخدام الربا في معاملات الناس ، وأن اللَّه قد حرم الربا ، وأن اللَّه يمحق الربا ويربى الصدقات .

أما كلمة ﴿ رِّبًا ﴾ فقد جاءت مرة واحدة وهي خاصة بأقل شيء يطلق عليه ربا فهو لا يربو عند الله :

- ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُع مِن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواُ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٩] .

ونلاحظ أيها القارئ الكريم أن كلمة ﴿ يَرْبُوا ﴾ تزيد حرف « الألف » في آخرها لتوحي بمعنى الربا وهو الزيادة .

# مَنْ اللَّهُ بَرُواْ - أَوَلَهُ بَرُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

في سورة ﴿ يَسَ ﴾ .. وردت كلمة ﴿ أَلَوْ يَرَوْأَ ﴾ في الآية ٣١ :

- ﴿ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ .

وهي تعني : « ألم تعلموا بالدليل والحجة » وهي تقع موقع الرؤية ، والشهادة .. فالدليل والحجة يكون في أحيان كثيرة أقوى من الرؤية البصرية .. وتبين هذه الآية الكريمة قدرة الله على إهلاك القرون الأولى ... كما تبين أن الحدث كان في الماضي فقط .

أما حينما يذكر الله على الخلق والإنشاء فإن الأمر يختلف في استخدام التعبير ؛ لأنه حتى في مقياسنا البناء أصعب من الهدم . كذلك فإن الخلق متجدد ؛ والحدث يقع في الماضي والحاضر والمستقبل ، أي أن زمن الحدث متسع . . لذا فقد استخدم القرءان الكريم كلمة ﴿ أُولَمْ يَرَوا ﴾ بزيادة حرف « و » ليدل على زيادة المعنى وعظمته ... وذلك في الآية الكريمة رقم ٧١ من نفس السورة .

- ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهُمْ مَلِكُونَ ﴾ [يس: ٧١].

كذلك فإن زيادة حرف « و » توحي بضرورة الانتظار والتهدئة للتفكر في خلق اللَّه وعدم العجلة في القراءة .

فانظر يا أخي القارئ الكريم ، إن كل حرف في القرءان يأتي زائدًا أو ناقصًا فإن له فائدة ..

ونعزز هذا القول بما ورد في الآية الكريمة رقم « ٧٧ » من نفس السورة ، والتي تتكلم عن خلق الإنسان ؛ فقد استخدم القرءان الكريم كلمة ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ﴾ وكذلك في الآية الكريمة رقم ( ٨١ ) والتي تتكلم عن خلق السموات والأرض فقد استخدم « و » زائدة .

﴿ أُولَة بَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن ثُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيعٌ مُبِينٌ ﴾ [يس: ٧٧].

- ﴿ أُوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [يس: ٨١].

أما في الأحداث الماضية فقط فقد ورد: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ . فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ . فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ . مَلَكُوتَ ﴾ .

وردت كلمة ﴿ مَلَكُوتَ ﴾ في القرءان الكريم كله ٤ مرات فقط بزيادة حرفي الواو والتاء عن الكلمة الأصلية «ملك » لتبين عظمة ملك الله ﷺ وهي منسوبة إلى ملكوت السموات والأرض وملكوت كل شيء ... في الآية ٥٠ من سورة الأعراف ، والآية ١٨٥ من سورة الأعراف ، والآية ١٨٥ من سورة يس .

# الثا: قاعدة الهمز الهمز

#### « أمثلة على قاعدة الهمز »

ذكر الإمام أبو عمرو الداني (في كتابه المقنع في رسم مصاحف الأمصار) أنه رسمت الواو كصورة للهمزة في كلمات قرءانية كثيرة وأضيف إلى «الواو» «حرف الألف» كذلك في آخر الكلمة ؛ وذلك إذا كانت الكلمة على وجه «الرفع» فليس فيه «واو» «الرفع» فليس فيه «واو» أو «ألف» ، مثل : ﴿ نَبُونًا عَظِيمٌ ﴾ ، ﴿ تَفْتَوُا ﴾ ، أو «ألف» ، مثل : ﴿ نَبُونًا عَظِيمٌ ﴾ ، ﴿ يَبْدَوُا الْخَلْقَ ﴾ ، ﴿ يَبْدَوُا الْخَلْقَ ﴾ ، ﴿ يَبْدَوُا الْخَلْقَ ﴾ ، ﴿ وَيَدْرَوُا ﴾ ، ﴿ مَلَكَوَا الْخَلْقَ ﴾ ، ﴿ وَيَدْرَوُا ﴾ ، ﴿ مَلَكَوَا الْمَلَوُ ﴾ ، ﴿ وَالَمْ الْمَلَوُ الْمَلَوْ الْمَلَوُ الْمَلَوْ الْمُ مَوْلِكُونُ الْمُلَوْ الْمُ مَلَوْلًا ﴾ ، ﴿ الضّعَالُو الله مَلْمِنُونُ الله مَلَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَلَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

وذكر الداني أن سبب ذلك كان على مراد الاتصال والتسهيل، غير أننا نرى أنه بالإضافة إلى هذا الرأي فإن هذا الرسم قد جاء لأغراض أخرى سامية، يوحي بها زيادة حرف الواو وحرف الألف في نهاية الكلمة، خاصة وأن هناك نفس هذه الكلمات قد وردت بشكلها العادي في أماكن أخرى من القرءان الكريم ....

وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك :

# الْمَلَأُ - الْمَلُولُ الْهِ

وردت كلمة ﴿ ٱلْمَلَا ﴾ بصورتها العادية في القرءان الكريم ١٨ مرة .

ووردت كلمة ﴿ ٱلْمَلَوُّا ﴾ بصورتها المختلفة في القرءان الكريم ٤ مرات فقط وهي في محل « رفع » .

وتعني كلمة « الملأ » أشراف القوم ووجهاءهم وعيونهم أي : هؤلاء الذين يملأون العين .

ونستعرض بعض الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر ﴿ ٱلْمَكُو اللَّهِ اللَّهِ الْمَكُو اللَّهِ الْمَكُو اللَّهِ الْمَكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

## ﴿ ٱلْمَلَا ﴾ :

- ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَسَكَ فِي ضَلَالٍ ثَمِينِ ۞ ﴾ [الأعراف: ٦٠] .
- ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۞ ﴾ [الأعراف: ١٠٩] .
- ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُوا مِنْهُ ﴾ [هود: ٣٨] .

#### ﴿ ٱلْمَلُوَّا ﴾ :

- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن

قَوْمِهِ، مَا هَلَاً إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُونِ ﴾ [المؤمنون: ٢٣ ، ٢٤] .

تأتي ﴿ الْمَلَوُّا ﴾ في هذه الآية لتعبر عن أساطين الكفر وليس عن الملاً الكافرين العاديين ، وتلحظ ذلك في قولهم لباقي القوم ما هذا إلا بشر مثلكم ، ولم يقولوا ما هذا إلا بشر مثلنا ؛ مما يفيد العلو الذي كانوا يعيشون فيه فوق قومهم .

- ﴿ قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِيَبُ كَبِيمُ ۞ ﴾ [النمل: ٢٩] .

إن هذا قول ملكة سبأ للملأ من قومها ، وقد جاءت كلمة ﴿ ٱلْمَلُوّا ﴾ لتدل على مكانة هذا الملأ عند بلقيس ؛ حيث قالت بعد ذلك : ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون ؛ فإنه ملأ ذو قيمة وليس مجرد حاشية مثل ملأ فرعون مثلًا حيث نلاحظ أن ملأ فرعون لم يأت في القرءان الكريم بصورة ﴿ ٱلْمَلُوّا ﴾ وهي الصورة التي تظهر مكانته وقيمته ؛ لأنه كان مجرد بطانة حول فرعون الذي جعل نفسه إلهًا لهم .

- ﴿ قَالَتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِ فِي آَمْرِي ﴾ [النمل: ٣٦] . هذه الآية الكريمة تتحدث عن نفسها حيث تفيد بأهمية الملأ وقيمته ، فهو الذي يفتي في الأمور العظيمة والخاصة بدولة سبأ وليس الأمر بيد الملكة فقط .

- ﴿ قَالَ يَتَأَيُّمَا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ [النمل: ٣٨] .

إن هذا هو ملأ سليمان الطّيلان . وهو ملأ عظيم ... إن من ضمن هذا الملأ عفريتًا من الجن قادرًا بأن يأتي بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان الطّيلان من مقامه . وكان من ضمن الملأ أحد الذين عندهم علم من الكتاب أتى بالعرش قبل أن يرتد إليه طرفه ، ملأ عظيم غير عادي ؛ لذلك جاءت كلمة ﴿ ٱلْمَلَوُّا ﴾ بكتابة غير عادية ...

# ﴿ الْأَنْبَآءُ - أَنْبَتُواْ - نَبَأُ - نَبُوُّا } ﴾

وردت كلمة ﴿ ٱلْأَنْبَآءُ ﴾ بالصورة العادية مرة واحدة في محل رفع .

ووردت كلمة ﴿ أَنْبَتُوا ﴾ بالصورة المختلفة مرتين فقط في القرءان الكريم كله ... وهي في محل « رفع » .

ويوحي ورود ﴿ أَنْبَرَوُا ﴾ بهذه الصورة المختلفة عن الكلمة العادية أهمية هذه الأنباء وخطورتها في مقابل استهزاء الكافرين بها ، والتهوين من شأنها ...

ونورد فيما يلي الآيتين اللتين وردت فيهما ﴿ أَنْبَتُوا ﴾ :

- ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٥] .

﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ [الشعراء: ٦]

يدل استخدام كلمة ﴿ أَنبَتُوا ﴾ على عظم هذه الأنباء ؟

فهي أنباء مصيرهم وآخرتهم وخلودهم في النار .

أما كلمة ﴿ ٱلأَنْبَآءُ ﴾ بصورتها العادية في محل رفع فقد وردت في الآية الكريمة :

- ﴿ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ ﴾ [القصص: ٦٦] . كذلك فقد وردت كلمة ﴿ نَبَأُ ﴾ برسمها العادي في الحالات الطبيعية ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٠] أما في حالة الشيء اللافت للنظر فقد جاءت كلمة ﴿ نَبُولُ ﴾ برسمها المختلف .

- قال تعالى : ﴿ قُلُ هُوَ نَبُؤُا عَظِيمٌ ﴾ [ص: ٦٧] .

# الْعُلَمَانُونَا الْعُلَمَانُونَا الْعُلَمَانُونَا الْعُلَمَانُونَا الْعُلَمَانُونَا الْعُلَمَانُونَا الله

وردت كلمة ﴿ ٱلْعُلَمَ وَأَ أَلَّهُ مَرَيِنَ فَقَطَ فِي القرءان الكريم كله .... ولم ترد إلا بهذه الصورة الخاصة ، لتدل على المكانة العظيمة والمنزلة الكبيرة للعلماء وأنهم ليسوا سواء مثل باقي الناس : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الذين الذين كَالَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الذين وهي في محل ( رفع ) .

- ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَمُمْ عَالِيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَتُواً بَنِيَ إِسْرَوْمِيلَ ۞ ﴾ [الشعراء: ١٩٧] .
- ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاتُوأَ ﴾ [فاطر: ٢٨] وفي هذه الآية يتبين لنا من هذه الصورة الخاصة ﴿ ٱلْعُلَمَاتُوأً ﴾ وهي التي لا تأتي إلا في محل ( رفع ) دقة وعظمة القرءان

للرد على هؤلاء الذين يقولون إن « العلماء » مفعول به حيث جاءت الضمة والواو تؤكدان « الرفع » .

وردت كلمة ﴿ بَـكَآءٌ ﴾ بصورتها العادية في محل رفع ٣ مرات في القرءان الكريم كله .

ووردت كلمة ﴿ الْبَلَتُوا ﴾ بصورتها المختلفة مرتين فقط وهي في محل « رفع » وذلك لتبين عظم البلاء ووضوحه وأنه « بلاؤا » مبين ، خاصة بالنسبة لسيدنا إبراهيم التَّلِينِ عنما اختبره اللَّه بذبح ابنه إسماعيل .

## : é 汽车 è

- ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَــ كُلَّ مِن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ ﴾ [البقرة: ٤٩].
- ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٤١].
- ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَـكَمْ \* مِن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٦٥] .

#### ﴿ الْبِلَتُوا ﴾ :

- ﴿ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُبِيثُ ۞ ﴾ [الدخان: ٣٣] .
- ﴿ إِنَّ هَلْنَا لَمُنَوَ ٱلْبَلَتُؤُا ٱلْمُبِينُ ۞ ﴾ [الصافات: ١٠٦] .

وردت كلمة ﴿ تَظْمَوُا ﴾ بشكلها غير العادي مرة

واحدة في القرءان الكريم كله وكانت خاصة بسيدنا آدم حين كان في الجنة ... وشكل كلمة ﴿ تَظْمَوُا ﴾ يوحي بالوضعية الخاصة لآدم الطيخ في الجنة وأنه لا يظمؤا فيها ولا يضحى ... وقد كان ذلك تجربة عملية لآدم وزوجه وما طمر فيهما من ذريتهما إلى يوم الدِّين ومدى ما تمتعوا به في الجنة حيث قال عِنْ : ﴿ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوُ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُا مِنَ ٱلْجَنَةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يَخْرَجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فَيْهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ وَإِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فَيَها وَلَا تَضْحَى ﴾ فيها ولا تَضْحَى ﴾ فيها ولا تَضْحَى ﴾ فيها ولا تَضْحَى ﴾ فيها ولا تَضْحَى ﴾

أما في الحياة العادية فقد وردت كلمة ﴿ ظُمَّاً ﴾ بشكلها العادي حيث قال تعالى : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَاً العادي ويث قال تعالى : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَا أَ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا وَلَا نَصَبُ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَعَلِيلِ اللّهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَعِيلِ اللّهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَعِيلُ اللّهُ كُنِبَ لَهُم يَعِيلُ اللّهُ عَمَلُ صَدَلِحٌ ﴾ [التوبة: ١٢٠] .

# المُنْعَدَوْا اللهِ

وردت كلمة ﴿ شُفَعَتَوُّا ﴾ بهذا الشكل وهي في محل «رفع » مرة واحدة في القرءان الكريم كله .

- ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُوا بِشُرَكَآبِهِمْ كَافِينَ ۞ ﴾ [الروم: ١٢- ١٣] .

وتوحي كلمة ﴿ شُفَعَـٰتُواً ﴾ بلفت نظر قارئ القرءان إلى

أن هؤلاء الشركاء الذين اتخذهم الظالمون شفعاء لهم وأولياء لهم لا يستطيعون نصرهم يوم القيامة بالرغم من الهالات التي كانوا يسبغونها عليهم ويحيطونهم بها ، وبالرغم من تعظيمهم وتمجيدهم في الحياة الدنيا .

# مَنْعَفَاءُ - الصَّعَفَاؤُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَفَاءُ الصَّعَاءُ الصَاعِمَاءُ الصَاعِقَاءُ الصَاعِمَاءُ الصَاعِمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ الْعَلَمُ المَاعِمُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَاعِمُ المَعْمَاءُ المَعْمُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَاءُ المَعْمَ

وردت ﴿ ضُعَفَآهُ ﴾ بصورتها العادية مرتين في القرءان الكريم كله ، إحداهما في محل « رفع » .

وردت ﴿ الشَّعَفَتُوُا ﴾ بصورتها غير العادية مرتين أيضًا في محل ﴿ رفع ﴾ . وحين نستعرض الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة بصورتها غير العادية فإنها تلفت نظر قارئ القرءان إلى أهمية هذه الكلمة في السياق القرءاني للآية وذلك كما يلى :

## : ﴿ مُنْعَفَّاءُ ﴾

- ﴿ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاتُهُ ﴾ [البقرة: ٢٦٦].

وتوحي بالضعف العادي . ( وهي في محل رفع ) .

- ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾ [التوبة: ٩١] . وتوحي أيضًا بالضعف العادي « غير أنها جاءت في محل جر » .

## ﴿ ٱلصَّعَفَتُوا ﴾:

- ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا

حُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّءِ ﴾ [إبراهيم: ٢١] .

- ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ الشَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ الشَّعَ الْمَعْ الْمَا الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا اللهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

جاء رسم ﴿ الضَّعَفَتَوُا ﴾ للفت نظر قارئ القرءان إلى هذا الموقف الذي لا يحسد عليه هؤلاء الضعفاء حين يطلبون من الذين استكبروا حمايتهم من عذاب اللَّه ولات حين مناص . كما يبين أهمية عدم الالتجاء إلى المستكبرين مهما كان الإنسان ضعيفًا ، وإنما يلجأ إلى اللَّه ويتبع المرسلين .

# بَيْدُوا الْفَلْقَ الْجَالَةِ الْفَلْقَ الْجَالِقُ الْجَالِقُ الْجَالِقُ الْجَالِقُ الْجَلْقَ الْجَلْقَ الْجَلِيقِ الْجَلْقَ الْمُعْلَى الْجَلْقَ الْمُؤْلِقُ الْفَلْفَالِقُ الْمُعْلِمِ الْجَلِقِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْعِلْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ

وردت كلمة ﴿ يَبْدَؤُا ﴾ بشكلها غير العادي بزيادة في الأحرف ٦ مرات في القرءان الكريم وكلها خاصة ببدء الخلق ؛ لتلفت النظر إلى هذا الأمر العظيم وهو بدء الخلق والذي لا يمكن أن يفعله سوى الله على .

- ﴿ إِنَّهُ يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُو ﴾ [يونس: ٤] .
- ﴿ هَلَ مِن شُرَكَا بِكُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [يونس: ٣٤].
  - ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَكْبُدُونًا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُونً ﴾ [يونس: ٣٤] .
    - ﴿ أَمَّن يَبْدَقُ الْمُغْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُم ﴾ [النمل: ٦٤] .
    - ﴿ ٱللَّهُ يَبَّدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ ﴾ [الروم: ١١] .

# - ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ ﴾ [الروم: ٢٧] . ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ ﴾ [الروم: ٢٧] .

وردت كلمة ﴿ شُرَكَآءُ ﴾ ١١ مرة بشكلها العادي في القرءان الكريم .

ووردت كلمة ﴿ شُرَكَتُواً ﴾ بشكلها غير العادي مرتين فقط في القرءان الكريم كله .. وهي في محل « رفع » ... كما يلي :

- ﴿ وَلَقَدْ جِثْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ فَيَكُمْ فَضَلَ عَنَكُم مَّا كُنتُمْ وَضَلَ عَنَكُم مَّا كُنتُمْ تَرَعُمُونَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٩٤] .

- ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا لِهِم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١] .

ويوحي ورود كلمة ﴿ شُرِكَةُ أَ ﴾ بهذا التضخيم وزيادة أحرف الكلمة أن الظالمين قد اتخذوا هؤلاء الشركاء أولياء من دون الله سواء من الأصنام أو من البشر أو من الجن ... ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ ءَالِهَةَ لَعَلّهُم يُنصَرُونَ ﴾ وكانوا يعظمونهم في الدنيا غير أنهم في الآخرة يجدون أن المودة التي كانت تربطهم قد تقطعت وتخلّى عنهم شركؤهم وذهب الزبد وظهر الحق الذي كانوا فيه يمترون .

# ﴿ جَزَاءُ - جَزَاقًا ﴾

وردت كلمة ﴿ جَزَاءُ ﴾ ٢٨ مرة في القرءان الكريم . ووردت كلمة ﴿ جَزَاؤًا ﴾ بهذا الشكل ٤ مرات فقط وهي في محل رفع ... وتوحي كتابة كلمة ﴿ جَزَاؤًا ﴾ بهذا الشكل الذي يحتوي على زيادة في حروف الكلمة أنها تدل على شيء غير عادي وعلى معنى كبير له ودلالاته .... ونستعرض فيما يلي الآيات التي وردت بها كلمة ﴿ جَزَاؤًا ﴾ : ونستعرض فيما يلي الآيات التي وردت بها كلمة ﴿ جَزَاؤًا ﴾ : النّارِ وَذَاكِ جَزَاؤًا الظّالِمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٩] وهذا الجزاء اليس هو الجزاء العادي ؟ لأنه جزاء أول قتل للإنسان على يد

- ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُم وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوا ﴾ [المائدة: ٣٣] .

أحد ابني آدم .

وهذا الجزاء أيضًا ليس جزاء عاديًا ؛ لأنه يكون للذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض أي للذين هم رءوس الكفر وأعمدة الضلال .

- ﴿ وَجَزَّوُا سَيِتُنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] وهذا مبدأ هام وقانون سماوي لا بد أن يؤخذ في الاعتبار ويتم لفت النظر إليه لأهميته .

- ﴿ كُمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَفُرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ

إِنِّ بَرِيَ \* مِنكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَلِهَا مَا اللَّهُ مَن الْعَالَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَلْهِ مَا أَنَهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاؤُا ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الحشر: ١٦، ١٦] .

إنه جزاء قمة الغواية وهو الشيطان ، وهو جزاء من يتبعه من الغاوين الظالمين ...

مما سبق يتضح لنا الدقة الرائعة في استخدام كلمة ﴿ جَنَ وَأُو الله الرسم المعجز لبيان جزاء أساطين الفساد والإفساد في الأرض وأن جزاءهم لن يكون جزاء عاديًا ...

# النكؤا الهج

وردت كلمة ﴿ أَبْنَكُوا ﴾ مرة واحدة في القرءان بهذا الرسم زائدة حرف الواو وحرف الألف وذلك في الآية الكريمة :

قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمِهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ غَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَالنَّصَكَرَىٰ غَنُ أَبْنَكُوا اللَهِ وَالنَّصَكَرَىٰ غَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَالْحَبَتُومُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ آنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقً ﴾ وَآخِبَتُومُ فَكُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ آنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقً ﴾ والمائدة: ١٨] .

ويوحي ورود هذه الكلمة زائدة حرف الواو وحرف الألف بما يدعيه اليهود والنصارى من تميز لهم على باقي خلق الله ، فزيادة المبنى في هذه الحالة تفيد زيادة المعنى المراد حتى إن اليهود يدعون أنهم شعب الله المختار ... غير أنه يرد عليهم بأنهم بشر ممن خلق ....

# رابعًا: قاعدة البدل أمثلة على قاعدة البدل

#### « رسم الألف واؤا » :

ذكر الداني (في كتابه المقنع) أنه رسمت في كل المصاحف الألف واوًا على لفظ التفخيم ومراد الأصل في أربعة أصول مطردة وأربعة أحرف متفرقة ... فالأربعة أصول هي : ﴿ الصَّلَوْةُ ، الرَّكَوْةَ ، الْحَيَوْةِ ، الرِّبَوْأُ ﴾ والأربعة الأحرف هي ﴿ بِالْفَدَوْةِ ، كَمِشْكُوْةٍ ، النَّجَوْةِ ، وَمَنَوْةَ ﴾ ... فير أن كلمات ﴿ صَلَوْقِ ، حَيَوْقٍ ، الرِّبَوْا ﴾ وردت في بعض عير أن كلمات ﴿ صَلَوْقِ ، حَيَوْقٍ ، الرِّبَوْا ﴾ وردت في بعض الآيات القرءانية برسمها العادي مما يوحي بأن اختلاف الرسم جاء لأغراض شريفة سامية تعزز المعنى وتعطي للكلمة الرسم جاء لأغراض شريفة سامية تعزز المعنى وتعطي للكلمة القرءانية آفاقها الواسعة حسب السياق والمراد وأولوية المفهوم ... وفيما يلي أمثلة على هذا النوع من البدل :



وردت ﴿ الصَّلَوٰةُ ﴾ بهذا الشكل في جميع آيات القرءان الكريم وعددها ٦٧ مرة مختلفة عن الكتابة العادية ... ويوحي رسم هذه الكلمة بأهمية الصلاة الشرعية وبأنها عماد الدين وأنها الصلة بين العبد وخالقه ؛ لذلك جاء رسمها ملفتًا للنظر مثل ما أنك وضعت حولها دائرة أو تحتها خطًّا لتميزها

عن باقي الكلمات ....

كذلك فإنه حين تنسب الصلاة إلى الأنبياء في جدلهم مع أهل الباطل أو في دعائهم للمؤمنين ،فإنها تأتي أيضًا بصورتها الخاصة كما يلي :

- ﴿ وَصَلِّي عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَّهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣] .
- ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اَبَآوُنَاۤ ﴾ [هود: ٨٧] .

أما حين تكون بشكل عام فتأتي بصورتها العادية حيث وردت ٦ مرات كما يلي :

- ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحُهُ ﴾ [النور: ٤١] .
- ﴿ وَلَا تَجْمَهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠] .
  - ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٩٦] .
- ﴿ وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآةً وَتَصْدِيَةً ﴾ [الأنفال: ٣٥] .
- ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْمَ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٢] .
  - ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ ﴾ [المعارج: ٢٣] .
    - ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المعارج: ٣٤].
    - ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥] .
- ﴿ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَتَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢] .

#### مِنْ الزَّكُونَ الْجَبِّ مِنْ الزَّكُونَ الْجَبِّ

وردت ﴿ الرَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقَ فِي سبيلِ اللَّهِ وَأَخَذَت هذا لَتَبِينَ عَظِم الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقَ فِي سبيلِ اللَّهِ وَأَخَذَت هذا الشكل الخاص لتكون ركنًا من أركان دين الإسلام - وجعلت سيدنا أبا بكر الصديق يحارب من منع الزكاة .

وقد وردت كلمة ﴿ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ في القرءان الكريم ٣٢ مرة كلها بهذه الصورة . ولم ترد في أي آية من آيات القرءان الكريم بالصورة المعتادة .

# بِأَلْغَدُوْةِ الْجَبْ

وردت ﴿ بِٱلْغَدُوٰةِ ﴾ والتي تعني أول النهار أي الفجر بهذه الصورة لتبين عظم قدر هذا الوقت وعظم قدر الصلاة والدعاء فيه ؛ حيث يقول ﷺ : ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٧٨] .

وقد وردت كلمة ﴿ بِٱلْغَدَاةِ ﴾ مرتين فقط في القرءان الكريم كله ، ولم ترد إلا بهذا الشكل ...

- قال تعالى : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَدَوْةِ
   وَٱلْعَشِيّ ﴾ [الأنعام: ٥٢] .
- قال تعالى : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ ﴾ [الكهف: ٢٨] .

# 

وردت ﴿ كَمِشْكُوْقٍ ﴾ مرة واحدة في القرءان الكريم كله ... وقد وردت بهذه الصورة الخاصة لتوحي إلى قارئ القرءان الكريم بأن هذه الكلمة غير عادية وأن عليه تدبر معاني الآية الكريمة التي وردت بها والتفكر في نور الله عليه :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفِ فِيهَا مِصْبَاحُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

# مَنْ النَّجَوْةِ النَّجَوْةِ النَّجَوْةِ

وردت ﴿ ٱلنَّجَوْةِ ﴾ مرة واحدة في القرءان الكريم كله ... وقد وردت بهذه الصورة الخاصة لتلفت النظر إلى موضوع الآية الكريمة التي وردت بها وهي : ﴿ وَيَنْفَوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ [غافر: ٤١] .

وهذا كان من كلام الذي آمن من آل فرعون إلى قومه يدعوهم إلى الإيمان بما جاء به موسى الطّيكيّن وأن هذا الإيمان برب العالمين هو النجاة الحقيقية وأن الكفر بالله والإشراك به هو النار .

- ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمُ وَأَنْ أَنْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ ﴾ [غافر: ٤٢] .

## مِنْ الْحَيَوْةِ الْجَبَ

وردت ﴿ ٱلْحَيَوٰةِ ﴾ بهذه الصورة لتبين أهمية الحياة كدار ابتلاء وكمزرعة للآخرة .

وقد وردت ٧١ مرة في القرءان الكريم بهذا الرسم ، غير أنه حين تنسب الحياة إلى الكافرين فإنها تأتي بالصورة العادية حيث وردت ٥ مرات في القرءان الكريم كله كما يلى :

- ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَكِكُو فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الاحقاف: ٢٠].
- ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٢٩] .
- ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا حَيَىالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ [المؤمنون: ٣٧] .
- ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ [الجاثية: ٢٤] .
  - ﴿ يَقُولُ يَلْيَتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ [الفجر: ٢٤] .

#### أمثلة على رسم هاءات التأنيث بالتاء:

ذكر الداني في كتابه (المقنع) أن بعض هاءات التأنيث رسمت في المصاحف بالتاء على الأصل أو مراد الوصل ونضيف في هذه الدراسة أن ورود هاءات التأنيث في بعض الكلمات القرءانية بالتاء المفتوحة يدل ويؤكد على سعة معاني هذه الكلمات وإعطائها نوعًا من التفخيم ، وإلى لفت النظر إلى ضرورة تدبر المعنى والتعمق فيه سواء كانت هذه

الكلمات تدل على أمثلة للخير والرحمة ، أو أمثلة تدل على الغلو في الكفر ... وذلك مثل أننا نضع دائرة حول الكلمات المهمة أو نضع تحتها خطًا في أسلوبنا المعتاد .

وفيما يلي بعض الأمثلة :

# مِنْ رَخْمَةِ - رَخْمَتَ اللهِ

وردت كلمة ﴿ رَحْمَةٍ ﴾ بالتاء المربوطة في القرءان ٧٢ مرة ، ووردت كلمة ﴿ رَحْمَتَ ﴾ بالتاء المفتوحة ٧ مرات فقط ...

لماذا وردت بهذين الشكلين المختلفين ؟

نبدأ الدراسة بأن نورد فيما يلي بعض الأمثلة من الآيات القرآنية التي وردت بها كلمة ﴿ رَحْمَةٍ ﴾ .

- قال الله تعالى : ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ [البقرة: ١٥٧] .
- وقال تعالى : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] .
- وقال تعالى : ﴿ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ [النساء: ٩٦] .
- وقال تعالى : ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَاسِعَةِ ﴾ [الأنعام: ١٤٧] .
- وقال تعالى : ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَنَعًا إِلَىٰ حِينِ ۞ ﴾

[يس: ٤٤] .

- وقال تعالى : ﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧] .

- وقال تعالى : ﴿ رَحْمَةً مِّن زَيِّكً إِنَّهُمْ هُوَ ٱلسَّمِيعُ السَّمِيعُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ اللَّهُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ

وهذه بعض الآیات التي وردت بها كلمة ﴿ رَحْمَتَ ﴾ - وقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ سورة الاعراف والتي تبدأ بالحروف المقطعة ﴿ الّمَصّ ﴾ آية : ٥٦ ] .

- وقال تعالى : ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْهُمْ عَلَيْكُو ٱلْهَلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُمْ عَلَيْكُو ٱلْهَلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُمْ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴾ [سورة هود والني تبدأ بالحروف المقطعة ﴿ الرَّ ﴾ آية : ٧٣ ] .

- وقال تعالى : ﴿ كَهيقَسَ ۞ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًا ﴾ [سورة مريم والتي تبدأ بالحروف المقطعة ﴿ كَهيمَسَ ﴾ آية : ٢].

- وقال تعالى : ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْمِى اللَّهِ كَيْفَ يُحْمِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَهُحْمِى الْمَوْقَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَهُحْمِى الْمَوْقِينَ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَهُحْمِى الْمَوْقَةُ ﴿ الْمَرْهُ اللَّهُ ﴾ [سورة الروم والتي تبدأ بالحروف المقطعة ﴿ الْمَرْهُ آية : ٥٠ ] .

- وقال تعالى : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [ سورة الزخرف التي تبدأ بالحروف المقطعة ﴿ حمّ ﴾ آية : ٣٢ ] .

- وقال تعالى : ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [نفس سورة الزخرف ونفس الآية السابقة ] .

وحين نتدبر الآيات السابقة نجد الفرق بين كلمة ورَحْمَة و و و رَحْمَت في القرءان الكريم وأن الرسم القرآني للحروف والكلمات معجز في حد ذاته فهو يوحي بالمعنى المراد من الكلمة ، وأنه لا بد من وجود سبب لاختلاف رسم الكلمة ولتغير أي حرف بها ، وأنه لا بد لقرءان من أن يتدبر كل كلمة وكل حرف في هذا الكتاب المعجز خاصة وأن الله قد أمرنا بتدبر القرءان .

كذلك فإننا نخلص من هذه الدراسة أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور قد يكون من ضمن معانيها الرحمة الخاصة لعباد الله المؤمنين أي ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ ﴾ ...

ولو تدبرنا جميع الآيات التي وردت بها كلمة ﴿ رَحْمَةِ ﴾ وعددها ٧٢ . لوجدنا أنها توحي بالرحمة العامة ...

غير أنه في حالة تدبرنا للآيات التي وردت فيها كلمة ﴿ رَحْمَتَ ﴾ بالتاء المفتوحة وعددها سبعة نجد الآتي :

١ - أن ﴿ رَحْمَتَ ﴾ تعني رحمة خاصة ببعض الحلق وهم الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ، المحسنون ، أهل البيت ، زكريا ، إحياء الأرض بعد موتها .

كما تفيد بالرحمة الكلية لله والتي يريد أن يقسمها كفار قريش وهي خير مما يجمعون .

٢ - أن جميع السور التي وردت فيها ﴿ رَحْمَتَ ﴾
 بالتاء المفتوحة هي من السور التي تبدأ بالحروف المقطعة .

٣ - أن عدد مرات ورود كلمة ﴿ رَحْمَتَ ﴾ في القرءان الكريم هي « سبعة » ... وتأمل معي أيها القارئ العزيز الآيات والسور التي وردت بها كلمة ﴿ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ وعددها سبعة في القرءان كله :

- قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ [ سورة البقرة والتي تبدأ بالحروف المقطعة ﴿ الَّهَ ﴾ آية : ٢١٨ ] .

# الرَّأَةُ - الرَّأَةُ - الرَّأَةُ المرَّاتُ اللَّهِ

وردت كلمة ﴿ أَمْرَأَةً ﴾ في القرءان الكريم بالتاء المربوطة ٤ مرات وبالتاء المفتوحة ﴿ أَمْرَأَتُ ﴾ ٧ مرات .

ويلاحظ أنها حينما تأتي « نكرة » فإن آخرها يكون تاء مربوطة . وبذلك فإن كلمة ﴿ آمْرَأَهُ ﴾ بالتاء المربوطة توحي بالمحدودية والأهمية العادية ... ونضرب لذلك الأمثلة الآتية :

- قال تعالى : ﴿ وَإِنِ ٱمْرَاَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا ﴾ [النساء: ١٢٨] .
- وقال تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أما حينما تأتي بالتاء المفتوحة ﴿ ٱمْرَأَتُ ﴾ فإنها تنسب إلى الزوج .. كما أنها تعني امرأة معينة لها أهميتها من ناحية أن اللّه على قد ضربها لنا مثلًا أو نموذجًا سواء للمرأة المؤمنة

الصالحة ، أو للمرأة الخائنة الفاسقة ... وبذلك تأتي «التاء المفتوحة » لتجعل المعنى مفتوحًا وواضحًا وذا أهمية ويجب الالتفات إليه وأخذ العبرة منه ... ونضرب لذلك الأمثلة الآتية :

- قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [آل عمران: ٣٥] .

- وقال تعالى : ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم: ١٠] .

- ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ [التحريم: ١١] . قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾

ولقد وردت في القرءان الكريم ﴿ آمْرَاَتُ عِمْرَنَ ، آمْرَاَتُ عِمْرَنَ ، آمْرَاَتُ الْعَزِيزِ « مرتين » ، آمْرَاَتَ نُوجٍ ، وَآمْرَاَتَ لُوطٍ ﴾ .

وهي نماذج وأمثلة من قمم الإيمان ، وقمم الكفر والفسوق والعصيان .

# 

وردت ﴿ نِعْمَةً ﴾ بالتاء المربوطة ٢٥ مرة في القرءان الكريم .

ووردت ﴿ يِعْمَتَ ﴾ بالتاء المفتوحة ١١ مرة في القرءان

### الكريم .

ونلاحظ حين تدبرنا للآيات الكريمة التي وردت فيها فينمة به بالتاء المربوطة أنها تتحدث إما عن نعم الله الظاهرة للعيان وهي النعم العامة للبشر جميعًا ... أو تتحدث عن أقل شيء يطلق عليه ﴿ نِعْمَةً ﴾ مثل : ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ وَلَيْ مَا بَكُم مِن أقل شيء يطلق عليه ﴿ نِعْمَةً ﴾ فهو من الله وليس أي مخلوق بقادر على أن ينعم عليكم بأقل نعمة ... وطبيعي أن تأتي كلمة ﴿ نِعْمَةً ﴾ في عليكم بأقل بالتاء المربوطة ؛ لأنها محدودة ومربوطة ...

أما حينما تأتي ﴿ نِعْمَتَ ﴾ بالتاء المفتوحة فإنها تدل على النعمة الخاصة التي وهبها الله على للمؤمنين من عباده ... كما أنها تدل على النعم المفتوحة التي لا يمكن إحصاء عددها ...

وجدير بالذكر أنه حينما تذكر ﴿ يَعْمَتَ ﴾ في أي آية من القرءان الكريم فيكون ذلك من أجل لفت انتباه قارئ القرءان لتدبر هذه الآية وما حولها من آيات واستخلاص الحكمة والعبرة .

ونذكر فيما يلي بعض الآيات الواردة فيها ﴿ نِعْمَةً ﴾ و﴿ نِعْمَةً ﴾ و﴿ نِعْمَتَ ﴾ كأمثلة :

﴿ نِنْمَةً ﴾ :

- ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ ﴾ [آل عمران: ١٧١] .

- ﴿ وَأَذْكُرُواْ يَعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَاقَهُ ﴾ [المائدة: ٧] .
- ﴿ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَصَّلٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٤] . ﴿ نِعْمَتَ ﴾ :
- ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] .
- ﴿ وَءَاتَنَكُمْ مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّواً نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْمُوهَا ۚ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] .
- ﴿ فَذَكِتِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونٍ ﴾ [الطور: ٢٩] .

وقد وردت ﴿ يَغْمَتَ ﴾ كذلك في الآيات الآتية :

۲۳۱ من سورة البقرة ، ۱۱ من سورة المائدة ، ۲۸ من سورة إبراهيم ، ۷۳ من سورة النحل ، ۸۳ من سورة النحل ، ۱۱۶ من سورة لقمان ، النحل ، ۱۱۶ من سورة لقمان ، ۳۸ من سورة فاطر .

# المُنَدُّ - لَمُنَدُّ - لَمُنَدُّ - لَمُنَدُّ - لَمُنَدُّ

وردت ﴿ لَعَنَةُ ﴾ بالتاء المربوطة ١١ مرة في القرءان الكريم ووردت ﴿ لَعَنَتَ ﴾ بالتاء المفتوحة مرتين فقط .

ونلاحظ أنه حينما تأتي ﴿ لَقَنَةُ ﴾ بالتاء المربوطة فهي تعنى اللعنة بصفة العمومية .

أما حينما تأتي ﴿ لَمَّنَتَ ﴾ بالتاء المفتوحة فهي لموقف

خاص له دلالته وله تأثيره .

ونورد فيما يلي الآيتين الخاصتين بكلمة ﴿ لَعْنَتَ ﴾ :

- ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُا 
نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَيْسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ اللَّهُ الْمُنْكُمْ فَأَنفُسَكُمْ اللَّهُ عَلَى الْكَاذِينَ ﴾ [آل عمران: ٦١] . 
نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِينِ ﴾ [آل عمران: ٦١] . 
فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الْكَذِينِ ﴾ [النور: ٢٠ ٧] . 
فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الْكَذِينِ ﴾ [النور: ٢٠ ٧] . 
أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ ﴾ [النور: ٢٠ ٧] .

إن وجود « التاء المفتوحة » بدلًا من « التاء المربوطة » لم يأت عبثًا وإنما جاء بقصد لفت نظر قارئ القرءان الكريم إلى مدى أهمية الموقف الوارد بهذه الآية وضرورة إعطائه مزيدًا من التدبر واستخلاص القيم والحكم المناسب .

وفي هذه الدراسة فإن المجال لا يتسع لبحث مستفيض لهذه المواقف وإنما هي إشارات فقط .

وردت ﴿ كَلِمَةِ ﴾ بالتاء المربوطة ٢١ مرة في القرءان الكريم ...

ووردت ﴿كَلِمَتُ ﴾ بالتاء المفتوحة ٥ مرات فقط ... وكما سبق ذكره في مثل هذه الأحوال ، فإنه حينما ترد ﴿كَلِمَتُ ﴾ بالتاء المفتوحة فإن ذلك يعني خصوصية هذه

الكلمة وأهميتها ودلالاتها غير العادية وذلك حين تدبر الآية الواردة بها وكذلك الآيات المحيطة بها .

وفيما يلي الآيات التي وردت بها ﴿ كَلِمَتُ ﴾ :

- ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥] .
- ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ۞ ﴾ [يونس: ٣٣] ·
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ٩٦] .
- ﴿ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الأعراف: ١٣٧] .
- ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ [غافر: ٦] .

# مَنْ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ الْحَجْ

وردت ﴿ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ﴾ مرتين في القرءان الكريم وكلاهما بالتاء المفتوحة .. لتبين الإثم الكبير الذي يقع فيه كل من عصى الرسول عَلِيلَةٍ . فاللَّه عِلَى يأمرنا بطاعة الرسول عَلِيلَةٍ .

- ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوأً ﴾ [النور: ١٥] .
- ﴿ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواً ﴾ [المائدة: ٩٢].
- ﴿ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ ﴾ [محمد: ٣٣] .

- ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَأَنْفُواً ﴾ [الحشر: ٧] .
- ﴿ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴾ [الأحزاب: ٦٦] .

والقرءان الكريم مليء بالآيات التي تحض على طاعة الرسول واتباع نهجه وسنته ، فكان من الطبيعي أن تأتي و وَمَعْصِيَتِ الرسول كلمة كبيرة مفتوحة تدل على أن مثل هذه المعصية تعتبر شيئًا نكرًا وشنيعًا وتصل إلى درجة من درجات الكفر حسب نوع المعصية ، كما تلفت هذه الكلمة إلى البحث في القرءان الكريم عما هو في ضد معصيت الرسول » أي إلى الأمور التي يأمرنا فيها لله على بطاعة الرسول على الكون من المتقين .

ونورد فيما يلي الآيتين المخصوصتين :

- ﴿ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [المجادلة: ٨] .
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِذَا تَنَجَبَّتُم ۚ فَلَا تَلَنَجُوا ۚ بِٱلَّائِمِ وَٱلْكَفُوكَ ﴾ [المجادلة: ٩] .

## 

وردت كلمة ﴿ سُنَّةَ ﴾ بالتاء المربوطة ٨ مرات في القرءان الكريم .

ووردت كلمة ﴿ سُنَتُ ﴾ بالتاء المفتوحة ٥ مرات فقط. وكما سبق ذكره فإن اختلاف أحرف الكلمة القرآنية عن الكلمة العادية يضيف معنى جديدًا وخاصًا للآية التي وردت بها الكلمة المختلفة ، وينبه القارئ الكريم إلى وجود مثل هذا المعنى ليتدبره ويستخلصه ؛ لأن الأصل في قراءة القرءان هو تدبر المعنى واستخلاص الحكم والحكمة .

ونورد فيما يلي الآيات التي وردت فيها ﴿ سُـنَّتُ ﴾ بالتاء المفتوحة .

- ﴿ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٨] .
  - ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونِ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَّ ﴾ [ فاطر: ٤٣] .
    - ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [فاطر: ٤٣] .
    - ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ۞ ﴾ [ فاطر: ٤٣] .
- ﴿ سُلَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ ﴾ [غافر: ٨٥] .

  ﴿ سُلَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ ﴾ [غافر: ٨٥] .

وردت كلمة ﴿ قُرَّةً ﴾ بالتاء المربوطة مرتين في القرءان

الكريم كله .

ووردت كلمة ﴿ قُرَّتُ ﴾ بالتاء المفتوحة مرة واحدة فقط. وورود هذه الكلمة بالتاء المفتوحة على غير الكتابة العادية يعني إعطاء كلمة ﴿ قُرَّتُ ﴾ معنى أكبر حجمًا وقدرًا من المعنى العادي حيث وردت في الآية رقم ٩ من سورة القصص ، قال تعالى :

﴿ وَقَالَتِ آمُرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ فهي تعطي قدرًا لامرأت فرعون وقدرًا أكبر لسيدنا موسى الطَيِّلا ، وهو «قرت العين » .

أما ﴿ قُـرَّةَ ﴾ بصيغتها العادية فقد وردت في الآيتين الآتيتين:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا فَكُرِّيَّالِنَا مُنَ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا فَكُرَّةً أَعْيُنٍ ﴾ [الفرقان: ٧٤] .

- ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ [السجدة: ١٧] .

### السابقون المقربون والجنات المخصوصة اللهجمو

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَالسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالسَّبِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَلْمَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَأَعَدَ لَمُثُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَأَعَدَ لَمُنْمُ جَنَّدٍ تَجَدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَلَا اللهِ اللهِ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ سورة التوبة آية رقم ١٠٠٠ .

يلاحظ أنه لم ترد ﴿ جَنَّتِ تَجْـرِى تَحْتَهَـا ٱلْأَنْهَـٰرُ ﴾ في القرءان الكريم كله إلا في هذه الآية الكريمة ، وكل ما ورد في القرءان الكريم هو ﴿ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَـٰرُ ﴾ .

وحينما نتصور هذه الجنات التي تجري تحتها الأنهار نجد أنها جنات بديعة ، حيث الأنهار تجري تحت جميع أجزائها وليست من تحت أجزاء معينة كما يفهم من « الجنات التي تجري من تحتها الأنهار » ... لذا فإنها جنات مخصوصة لأفراد مخصوصين ، هم السابقون إلى الإيمان في كل عصر وفي كل حين ...

ويتكرر هذا المعنى في الآيتين ٨٨، ٩٨ من سورة الواقعة: ﴿ فَأَمّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينِ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ حيث تأتي كلمة ﴿ جَنَّتُ ﴾ بالتاء المفتوحة وهي المرة الوحيدة التي جاءت بهذاالرسم في القرءان الكريم كله لتدل على أن للمقربين ﴿ جنة ﴾ مخصوصة مفتوحة واسعة مع العلم بأن كلمة ﴿ جَنَّةٌ ﴾ بالتاء المربوطة وردت ١١ مرة في القرءان الكريم كله وذلك في الآيات:

الآية ٢٦٥ ، ٢٦٦ من سورة البقرة ، الآية ٩١ من سورة الإسراء ، الآية ٨٠ من سورة الفرقان ، الآية ٨٥ من سورة النجم ، الآية ٢٢ من سورة النجم ، الآية ٢٢ من سورة الحاقة ، الآية ٣٨ من سورة المعارج ، الآية ٣٨ من سورة المعارج ، الآية ٣٨ من سورة المعارج ...

إنها بشرى من الله على يحظى بها « والسابقون السابقون أولئك المقربون » .

# امثلة على رسم الألف ياء والياء ألفًا في بعض الكلمات القرءانية :

وردت كلمة ﴿ رَمَا ﴾ في القرءان الكريم ١١ مرة بهذا الرسم وقد جاءت كلها بمعنى الرؤية البصرية البشرية ... كما يلي :

- ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَهَا كَوْكَبًا ﴾ [الأنعام: ٢٦] .
- ﴿ فَلَمَّا رَهَا ٱلْقَمَرَ بَازِغُنَا قَالَ هَلْذَا رَبِّينًا ﴾ [الأنعام: ٧٧] .
- ﴿ فَلَمَّا رَهَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَــَةُ قَالَ هَلَذَا رَبِّي ﴾ [الأنعام: ٧٨].
  - ﴿ فَامْنَا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٧٠] .
    - ﴿ لَوۡلَاۤ أَن رَّءَا بُرۡهَـٰنَ رَبِّهِ ۚ ﴾ [يوسف: ٢٤] .
  - ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُم قُلَّ مِن دُبُرٍ ﴾ [يوسف: ٢٨] .
  - ﴿ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ ﴾ [النحل: ٨٥] .
- ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ ﴾ [النحل: ٢٦] .
  - ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ ﴾ [الكهف: ٥٣] .
  - ﴿ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ﴾ [طه: ١٠] .
  - ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ ﴾ [الأحزاب: ٢٦] .

والرؤية البصرية البشرية كما مثلتها كلمة ﴿ رَمَا ﴾ هي رؤية محدودة تصيب وتخطئ كما أنها لا تحيط بكل شيء، حيث يوحي وجود الألف في نهاية الكلمة بنوع من الحاجز أو الحد ...

غير أن القرءان الكريم حينما يتكلم عن رؤية البصيرة النافذة يستخدم كلمة ﴿ رَأَىٰ ﴾ حيث يوحي وجود حرف (الياء ) في نهاية الكلمة بنوع من الامتداد ... ولذلك فقد جاءت كلمة ﴿ رَأَىٰ ﴾ في موضعين اثنين فقط في كل القرءان الكريم ... وهما خاصان بالرسول عيالة حينما بلغ السموات العلى وسدرة المنتهى خلال معراجه عيالة .. حيث كانت الرؤية الحقة وحيث : ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ .

وقد أشار القرءان الكريم إلى ذلك في سورة النجم:

- ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [النجم: ١١] .
- ﴿ لَقَدَّ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيٰنَ ﴾ [النجم: ١٨] .

وردت كلمة ﴿ لَدَا ﴾ بهذا الرسم مرة واحدة في القرءان الكريم كله وذلك في سورة يوسف :

قال تعالى : ﴿ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُم مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ﴾ [يوسف: ٢٥] .

ويوحي استخدام حرف « الألف » في نهاية كلمة ﴿ لَدَا﴾

وبداية كلمة « الباب » بأن سيدها كان ملتصقًا بالباب ولا توجد مسافة بينهما خاصة وأن رسم حرف « الألف » ضيق ورفيع ... مما يعنى شدة المفاجأة .

كذلك فقد وردت كلمة ﴿ لَدَى ﴾ بهذا الرسم مرة واحدة في القرءان الكريم كله وذلك في سورة غافر .

- قال تعالى : ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَۚ ﴾ [غافر: ١٨] .

ويوحي استخدام حرف ( ى ) في نهاية كلمة ﴿ لَدَى ﴾ وبداية كلمة ﴿ لَدَى ﴾ وبداية كلمة ( الحناجر ) بأنه ليس هناك التصاق كامل بين القلوب والحناجر ؛ إنما هناك مسافة يرمز لها استخدام حرف ( ى ) بشكله الممتد .

ويؤيد ذلك ما ورد في الآية الكريمة : ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ ﴾ [الأحزاب: ١٠] .

حيث توضع كلمة ﴿ بَلَغَتِ ﴾ معنى الدنو وليس الالتصاق ، وقد أثبت الطب الحديث أن هناك عصبًا يربط بين القلب والحنجرة بحيث أنه حين يواجه الإنسان موقفًا خطيرًا ويزداد نبض القلب فإن أثر هذا النبض يصل إلى منطقة الحنجرة ، فكأنما القلب وصل إلى الحنجرة .

## مُنْ مُلْفًا - طَغَل الْحَجْب

وردت كلمة ﴿ طَغَا ﴾ بالألف في نهاية الكلمة مرة واحدة في القرءان الكريم كله وذلك في وصف الماء الذي أغرق قوم نوح الطيخ وذلك في الآية الكريمة :

قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَنَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة: ١١] .

ويوحي رسم كلمة ﴿ طَعَا ﴾ بالألف في نهايتها بطغيان الماء رأسيًّا بشكل كثيف ، الأمر الذي يستوجب ركوب السفينة ؛ لذا جاء حرف « الألف » في نهايتها ممتدًا في الاتجاه الرأسي ، كذلك يوحي ذلك بأن طغيان الماء تم بشكل سريع حيث إن امتداد حرف « الألف » في الاتجاه الأفقي قليل جدًا بالنسبة لامتداده في الاتجاه الرأسي .

غير أن كلمة ﴿ طَغَى ﴾ وردت ﴿ بالياء ﴾ في نهاية الكلمة ست مرات حينما تكلم القرءان الكريم عن طغيان فرعون ، وذلك في الآيات ٢٤ من سورة طه ، ٤٣ من سورة طه ، ٢٧ من سورة النازعات ، وعن الإنسان في الآية ٣٧ من سورة النازعات ، والآية ٢ من سورة العلق ، وعن البصر في الآية النازعات ، والآية ٢ من سورة العلق ، وعن البصر في الآية ١٧ من سورة النجم . ويوحي رسم كلمة ﴿ طغى ﴾ بالياء في نهايتها بامتداد الطغيان في الاتجاهات العرضية والجانبية لتشمل الناس والأشياء ، كما يوحي ذلك الامتداد الأفقي

بطول مدة الطغيان ، وأن الطغيان يكون ماديًّا ومعنويًّا ... أمثلة على رسم « النون ألفًا » :

# مِنْ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴾

وردت ﴿ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ مرة واحدة في القرءان الكريم كله في الآية ٣٢ من سورة يوسف .

قال تعالى على لسان امرأة العزيز : ﴿ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلُ مَا عَالَمُوهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴾ .

وقد حذف حرف نون التوكيد من كلمة ﴿ وَلَيَكُونًا ﴾ والتي هي أصلها « ليكوننَ » ؛ وكذلك متمشية مع الكلمة التي قبلها ﴿ لَيُسْجَنَنَ ﴾ واستبدل حرف نون التوكيد المشدد ليكون « تنوينًا » مدغما في حرف « م » من كلمة ﴿ وَلَيَكُونًا ﴾ . . وقد جاء حذف حرف نون التوكيد من كلمة ﴿ وَلَيَكُونًا ﴾ ، وذلك لتقليل بناء هذه الكلمة وذلك ليوحي ؛ ذلك بسرعة تنفيذ الأمر وإلى فوريتة وأن امرأة العزيز جادة في ذلك حاسمة في قرارها ...

وبذلك يأتي بناء الكلمة القرءانية مناسبًا للمعنى في أدق مراميه وأوضح معانيه ....

كذلك فقد أتت كلمة ﴿ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ بدون ألف في وسطها لتوحي بانكماش معناها ، وبالتالي تصغير شأن يوسف الطَيْئِلا .

## جه خامسًا : قاعدة الفصل والوصل الله

#### أمثلة على قاعدة الفصل والوصل



وردت ﴿ أَلَّا ﴾ ٤٨ مرة في القرءان الكريم موصولة ... ووردت مقطوعة ﴿ أَن لَّا ﴾ عشر مرات فقط ... وذكر ابن الجوزي في كتابه فنون الأفنان في عجائب علوم القرءان أن ، هؤلاء العشرة أحرف مقطوعة كتبت على الأصل ؛ لأن الأصل فيه ﴿ أَن لَآ ﴾ .. وأن المواضع التي كتبت فيها موصولة فإنه ينبني الخط فيها على اللفظ ؛ لأن الأصل فيه ﴿ أَن لَا ﴾ فأدغمت النون في اللام لقرب مخرجها منها ... وفي رأينا أن هذا الأمر خاص بقواعد وأحكام التلاوة ... أما موضوع الكتابة فإن الأمر يختلف ؛ لأن كتابة كثير من الكلمات القرءانية لا يتمشى مع تلاوتها ... وأن الأمر وراءه أسرار ومعانى سامية كما ذكر الشيخ عبد العزيز الدباغ ... فإن قطع الكلمات يعطي إفادة بنوع من التؤدة في التفكر والتدبر ؛ وبذلك جاءت الكلمات المقطوعة تدل على أن أي قرار أو عمل أو قول أو تصرف قد جاء بعد تفكير وتدبر ، ونضرب لذلك الأمثلة الآتية:

- قال تعالى : ﴿ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾

[الأعراف: ١٠٥].

- قال تعالى : ﴿ وَأَن لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوٌّ ﴾ [هود: ١٤] .

- قال تعالى : ﴿ أَن لَا يَدَخُلُنَّهَا اَلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾ [القلم: ٢٤] .

## النا - إن ما الله

وردت ﴿ إِنَّ مَا ﴾ مقطوعة في موضع واحد في القرءان الكريم كله وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَا نُوعَدُونَ لَقرءان الكريم كله وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ البناء المراكشي ( في كتابه عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل ) أن فصل ﴿ إِنَّ » التوكيدية عن ﴿ ما » يقع على مفصَّل فمنه خير موعود به لأهل الشر ... لذا جاءت لأهل الخير ، ومنه شر موعود به لأهل الشر ... كذلك فإننا نرى ﴿ إِنَّ مَا ﴾ مقطوعة وذلك للتفصيل ... كذلك فإننا نرى أن هذا القطع يفيد بأشياء مستقبلية يمكن أن تقع في أوقات متفاوتة ... لذا جاء هنا بالتفصيل ...

# النَّمَا - وَأَنَّ مَا اللَّهُ

وردت ﴿ وَأَنَّ مَا ﴾ مقطوعة في موضعين اثنين فقط في القرءان الكريم كله ، هما :

- قال تعالى : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكُونُكُ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَنْطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢] .
- قال تعالى : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن

دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ ﴾ [لقمان: ٣٠] .

ويوضح المراكشي أنه وقع الفصل عن حرف التوكيد إذ ليس لدعوى غير الله فعل في الوجود إنما وصلها في العدم والنفي ، وبذلك جاء قوله تعالى في سورة غافر : ﴿ لَا جَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ﴾ [غافر: ٤٣] .

فجاء وصل ﴿ إِنَّمَا ﴾ في النفي وفُصل في الإثبات لانفصاله عن دعوة الحق ... ويمكن أن نضيف إلى هذا الرأي أن الفصل جاء في ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ وذلك للإفادة بأنهم لو تدبروا الأمر بكل تؤدة وتمهل وبدون عجلة «وهو ما يدل عليه الفصل » لوجدوا نتيجة لهذا التدبر والتفكر والتأمل والرويّة ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ ...

## اللَّهُ عَلَّمًا - كُلُّ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وردت ﴿ كُلِّمَا ﴾ موصولة في القرءان الكريم إلا في موضعين فقط جاءت مقطوعة ﴿ كُلَّ مَا ﴾ وهما :

- قال تعالى : ﴿ كُلُّ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أَرَكِسُوا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩١] .
- قال تعالى : ﴿ وَءَاتَنَكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] .

وأوضح المراكشي أنه في الآية الأولى أن ما ردوا إليه ليس

شيئًا واحدًا في الوجود ، بل أنواع مختلفة في الوجود .. وصفة ردهم ليست واحدة بل متنوعة .. لذا جاء الفصل بين «كل» ، «ما» ... أما في الآية الأخرى في سورة إبراهيم آية : ٣٤ ﴿ وَءَاتَكُمُ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ أن الفصل جاء نتيجة لاختلافات المسائل المطلوبة والأنواع المفصلة ...

## مِنْ أَمَّ اللَّهُ أُمَّ اللَّهُ أُمَّ اللَّهُ أُمَّ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

- قال تعالى : ﴿ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ إِلَيْهُ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ إِنَ الْأَعْدَاءَ ﴾ [الأعراف: ١٥٠] .
- وقال تعالى : ﴿ قَالَ يَـبَّنَوُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ ﴾ [طه: ٩٥] .

جاءت ﴿ أَبْنَ أُمَّ ﴾ مفصولة في الأعراف وجاءت ﴿ يَبْنَوُمَ ﴾ بالوصل في سورة طه ...

ويوضح المراكشي أنه لما أخذ موسى التَلْيِكُلُمْ برأس أخيه اعتذر له فناداه من قرب على الأصل الظاهر في الوجوه ... ولما تمادى ناداه بحرف النداء ينبهه ليبعده عنه في الحال لا في المكان مؤكدًا لصلة الرحم بينهما ؛ فلذلك وصل في الخط ، ويدل على ذلك نصب الميم ليجمعهما الاسم بالتعميم ... ونضيف إلى ذلك أنه لما أخذ موسى التَلْيُلُمْ برأس أخيه وأضاف إليها لحيته أيضًا في الحالة الثانية فزاد إرهاق هارون وأضاف إليها لحيته أيضًا في الحالة الثانية فزاد إرهاق هارون وأضاف إليها لحيته أيضًا في الحالة الثانية فزاد إرهاق هارون وأضاف إليها لحيته أيضًا في الحالة الثانية فزاد إرهاق هارون وأضاف الميها لحيته أيضًا في الحالة الثانية فزاد إرهاق هارون وأضاف الميها لحيته أيضًا في الحالة الثانية فزاد إرهاق هارون الميكليّلُمُ وجاءت كلمته ﴿ يَبْنَوُمُ اللّالِيمِا لِمِيهِا لَمْ اللّهِ اللهِ اللهِ عليه الميكليّلُمُ وجاءت كلمته ﴿ يَبْنَوُمُ اللّهِ منكمشة سريعة غير

مفصولة لتوحي برغبة هارون التَكْيِّلاً في فك أسره بفورية وعجلة وسرعة ..

## ﴿ فَمَالِ هَنَوُلاَّهِ ٱلْقَوْمِ ﴾ ﴿ فَمَالِ هَنَوُلاَّهِ ٱلْقَوْمِ ﴾

جاءت ﴿ فَالِ ﴾ ٤ مرات مقطوعة في القرءان الكريم كالآتي :

﴿ فَالِ هَتَوُلاَهِ الْقَوْمِ ﴾ [النساء: ٢٨] ، ﴿ مَالِ هَذَا النَّسُولِ ﴾ [الفرقان: ٧] الْحَيْتَ ﴾ [الكهف: ٤٩] ، ﴿ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ ﴾ [الفرقان: ٧] ﴿ فَالِ النَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [المعارج: ٣٦] ، ويفيد الفصل بين « ل » وما بعدها بطلب التفكر والتدبر والتمهل والتفقه بكل رويّة وبدون عجلة ، ونضرب لذلك مثلًا قوله تعالى : ﴿ فَالِ وبدون عجلة ، ونضرب لذلك مثلًا قوله تعالى : ﴿ فَالِ هَنُولاَةٍ الْقَوْمِ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢٨] ، حيث جاء الفصل بين حرف « ل » وكلمة هؤلاء كما جاءت كلمة ﴿ لَا يَكَادُونَ ﴾ لتزيد من التمهل والتدبر والتفقه ...

## الله قاعدة ما فيه قراءتان الله

أمثلة على قاعدة « فيما فيه قراءتان فكتب على إحداهما »:

قرئت بعض الكلمات القرءانية على وجهين غير أنها كتبت برسم إحدى القراءتين ، ومن ذلك حسب ما ذكره السيوطي ( في الإتقان في علوم القرءان ) الآتي : ﴿ منلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ، ﴿ يُخَدِعُونَ ﴾ ، ﴿ وَعَدْنَا ﴾ ، ﴿ وَعَدْنَا ﴾ ، ﴿ الصَّنعِقَةُ ﴾ ، ﴿ الرِّيْنِ ﴾ ، ﴿ وَلَا تُقْتِلُوهُمْ ﴾ ، ﴿ وَلَا تُقْتِلُوهُمْ ﴾ ، ﴿ وَلِمَانُ ﴾ ، ﴿ وَلَا تُقْتِلُوهُمْ ﴾ ، ﴿ وَلِمَانُ ﴾ ، ﴿ وَلِمَانُ ﴾ ، ﴿ وَلَا تُقْتِلُوهُمْ ﴾ ، ﴿ وَلِمَانُ ﴾ ، ﴿ وَلِمَانُ ﴾ ، ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَى ﴿ تُمَنّعُ فَهُ ، ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَى ﴿ تَرَيْدِ ﴾ ، ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَى قَرْيَةٍ ﴾ ، ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَى وَمَا هُم بِشَكَنرَىٰ ﴾ ، ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَى اللّهُ يَكُنونَ وَمَا هُم بِشُكَنرَىٰ وَمَا هُم مِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وقرئت بالجمع والإفراد كل من : ﴿ غَينَبَتِ ٱلجَّثِ ﴾ ، ﴿ أُنزِكَ عَلَيْهِ أُنزِكَ عَلَيْهِ الجَّثِ ﴾ ، ﴿ ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا ﴾ ، ﴿ أُنزِكَ عَلَيْهِ الْعَرُفَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ ، ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ مِنْهُ ﴾ ، ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ ﴾ ، ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ ﴾ .

وقد تكتب الكلمة صالحة للقراءتين نحو ﴿ فَكِهُونَ ﴾ ... كتبت فواتح السور على صورة الحروف أنفسها لا على صورة النطق بها اكتفاء بشهرتها ... وقطعت ﴿ حَمَّ ۞ مَسَقَ ﴾ دون ﴿ المَصَ ﴾ و ﴿ كَهيمَصَ ﴾ ...

## ﷺ لفتات للقرءان الكريم ﷺ

القرءان الكريم حافل بلفتات تنبه القارئ أن هناك أمرًا جليلًا يجب أن ينتبه له ويتدبره ، ولا يقرأه على علاته أو يمر عليه مرور الكرام . وقد سبق أن أوضحت في هذه الدراسة بعض الأمور واللفتات الخاصة بنقص أو زيادة أحرف الكلمة أو شكلها ..

غير أن هذه اللفتات لا تقتصر على ذلك فإن هناك أيضًا اختلاف إعراب الكلمة ، ويعني ذلك أن إعراب بعض الكلمات لا يأتي على الوجه المعتاد في قواعد النحو ..

وبالرغم من أن علماء قواعد اللغة العربية يمكن أن يجدوا لذلك تفسيرًا بعد البحث والتقصي مستندين في ذلك إلى أنواع من التقديم والتأخير وحذف اسم أو فعل أو حرف وغير ذلك من السبل التي توصلهم إلى سبب إعراب الكلمة ؛ فإنّ ذلك لا ينفي أن مثل هذه الكلمات قد جاءت على غير المعتاد في الإعراب بغرض لفت نظر القارئ والدارس للقرءان الكريم أن هناك أمرًا مهمًّا يجب الوقوف عنده وتدبره واستخلاص النتائج منه ...

ونورد فيما يلي أمثلة قليلة من هذه اللفتات الرائعة بغرض المثال لا الحصر:

### الأنفسُ الشُّحُّ:

يقول اللَّه عِلَى الآية ١٢٨ من سورة النساء:

﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ وَإِن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَنَقُوا فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

لقد وردت الأنفس في هذه الآية الكريمة مرفوعة بالضمة

بصفة موقعها بأنها نائب فاعل ، غير أن كلمة ﴿ الشُّحُّ ﴾ وردت منصوبة بالفتحة رغم أنها صفة للأنفس ، أي أنها وردت من ناحية الإعراب مخالفة للمعتاد . وفي هذا لفت للنظر ... وتنبيه للقارئ للوقوف والنظر والتدبر إلى موضوع الآية الكريمة .

وحينما نتدبر الآية الكريمة نجد أنها تتعرض لشيء كبير في الحياة الزوجية وهو نشوز الزوج أو إعراضه عن زوجته وما يتسبب هذا في الخلاف بينهما مما يؤدي إلى أسوأ العواقب ويجعل حياتهما جحيمًا لا يطاق من الشك والريبة ..

والآية الكريمة تعالج هذا الخلاف بالحكمة .. فتبدأ أولًا بالوقاية من الخلاف ، فتقول : ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ ﴾ .

ومعنى ذلك أن الزوجة بمجرد أن ترى بداية للنشوز والإعراض من زوجها .. فلا بد وأن تبدأ من إصلاح نفسها أولًا ثم تخاطب زوجها في هذا الأمر ويعملا سويًّا على الصلح ؟ لأن الصلح خير لهما .

ولا يجب على الزوجة أن تنظر وتراقب زوجها وتتأكد من ظنونها حتى يتفاقم النشوز والإعراض وتسير الأمور من سيئ إلى أسوأ ؛ بل الواجب عليها من البداية وبمجرد الخوف من هذا النشوز أو الإعراض أن تنتبه وتبدأ في الإصلاح .. ويبين الله على أن أكبر سبب لهذا النشوز أو الإعراض هو « الأنفس الشح » ..

والشح يعني البخل الشديد .. وقد وصف اللَّه على في هذه الآية الأنفس بأنها ليست شحيحة فقط وإنما هي « شح » أي أن الشح متمثل فيها وأنها كلها شح وبخل بدون انفصال ..

ويكون « الشح » بين الزوجين على صورة شح في العواطف أو شح في الإنفاق أو كليهما معًا وهو الشح بأكمله كما جاء في الآية الكريمة ..

لذا فإن الله على يحذر الزوجين من الأنفس الشح فيقول: ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ .

ومعنى الإحضار في القرءان الكريم هو أن تُساق بغلظة هذه الأنفس البذيئة إلى الله على فتصبح من «المحضرين » والذين وصفهم القرءان الكريم بكفر النعمة وعصيان الله .

وبذلك فإن الله على ينبه الزوجين إلى عدم البخل في العواطف بينهما ، وكذلك عدم البخل في الإنفاق ؛ بل يجب عليهما الإحسان في ذلك وتقوى الله ومخافته في الميثاق الغليظ الذي جعله الله بينهما وهو الزواج . ﴿ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَـتَّقُوا فَإِن الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

وأعتقد أنه بتدبر هذه الآية الكريمة نلاحظ أن الله على قد أوضح لناأهم أسباب الحلاف في الحياة الزوجية ، وهو ﴿ ٱلْأَنفُسُ الشُّحَ ﴾ . كما أوضح لنا العلاج وهو الإحسان والتقوى .

﴿ وَٱلصَّابِئُونَ ﴾ :

وردت كلمة ﴿ وَالصَّابِئُونَ ﴾ مرفوعة بواو الجماعة في الآية الكريمة رقم ٦٩ من سورة المائدة رغم أنها في محل نصب اسم إن ... ورغم أنها وردت في آيتين أخريين مماثلتين تقريبًا في محل نصب .. وحسب الآتي :

- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ [المائدة: ٦٩] .
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَالشَّصَدَىٰ وَالشَّصَدَىٰ وَالشَّمِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَدلِحًا فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ أَخْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢] .
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْتَصَارَىٰ وَٱلْمَائِينَ اللَّهَ وَالصَّابِئِينَ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اللَّهُ يَعْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ اللَّهُ يَعْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اللَّهُ يَعْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اللَّهُ يَعْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اللَّهُ يَعْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اللَّهُ يَعْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ يَعْضِلُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْضِلُ اللَّهُ اللَّهُ يَالْمُوا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللْعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ عَلَيْكُمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْعُلُولُ اللَّهُولُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللّهُ اللَ

إن ورود كلمة ﴿ وَالصَّنِئُونَ ﴾ مرفوعة بواو الجماعة في الآية الأولى على خلاف المعتاد في الإعراب يلفت النظر إلى أهمية هذه الكلمة وأنه يجب الوقوف عندها وتدبرها .. وفي البداية يجب أن نفهم معنى كلمة ﴿ وَٱلصَّنِئُونَ ﴾ .

الصابئون: تعني الذين تركوا دين آبائهم وقومهم واتبعوا دينًا آخر .. حتى إن مشركي قريش في بداية دعوة محمد ما يقولون : صبأ محمد .. حينما نتدبر الثلاث

آيات في القرءان الكريم كله والتي وردت فيها كلمة وألصَّابِئُونَ في آيتين أخريين نجد وألصَّابِئِينَ في آيتين أخريين نجد أن الآية الثالثة قد تكلمت عن أصناف الناس كلهم ولذلك جاءت عامة وأن الله سيفصل بينهم يوم القيامة .. وجاءت فيها كلمة وألصَّابِئِينَ في على الوجه المعتاد في الإعراب .. أما الآية الثانية فإن كلمة والصَّابِئِينَ في فيها تأتي بعد أن النصارى أي في الفترة ما بين رفع السيد المسيح العَيْنَ وبعثة محمد عَيِّالَةٍ . وبذلك فإن هؤلاء الصابئين هم الذين تركوا الدين المسيحي بعد أن بدأت فيه الانحرافات واتجهوا إلى الحنيفية السمحاء .

أما الآية الأولى والتي جاءت فيها كلمة ﴿ وَالْصَّائِنُونَ ﴾ مرفوعة على غير المعتاد في الإعراب ... فإن فئة الصابئين فيها حسب الترتيب تأتي بعد فئة الذين هادوا . وقبل فئة النصارى .. مما يعني أنهم هم الذين تركوا الدين اليهودي قبل مجيء المسيح الطَيِّكُمُ بعد أن بدأت تدخله الانحرافات واتجهوا بقلوبهم وعقولهم إلى الحنيفية السمحاء، وهذه الفئة بالطبع هي فئة قليلة جدًا ومختارة وذات قلب سليم ؛ لأن بني إسرائيل لا يتركون دينهم بسهولة ..

لذلك خص الله على هذه الفئة .. ولفت الانتباه إليها بأن خالف « إعرابها » الإعراب المعتاد حتى يقف عندها قارئ القرءان ويتدبرها ويعرف مدى الجهد الذي بذلته هذه الفئة للخروج من دين اليهودية بعد انحرافه إلى دين الحنيفية السمحاء .

#### القسم الثاني إعجاز ترتيل القرءان لبيان المعاني والأحكام

## معجزة الترتيل في بيان المعاني والأحكام ا الله

للقرءان الكريم كتاب الله المعجز يجب أن يقرأ بالوجه المخصوص الذي أنزله الله به ..

- قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنَّهِ قُرْءَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨] .
  - وقال تعالى : ﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: ١٤] .
- وقال رسول اللَّه عَلِيْكِ : « إن اللَّه يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل » .

لذا فإنه يجب علينا أن نقرأ القرءان كما أنزل على سيدنا محمد على أن وكما قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه بتؤدة واطمئنان وتأن وترسل مع إعطاء الحروف حقها من المخارج والصفات ، ومستحقها من المد ، والغنة ، والإظهار ، والإدغام ، والإخفاء ، والتفخيم ، والترقيق ، وتجويد ، الحروف ، ومعرفة الوقف والابتداء .. إلخ .

وفي هذه الدراسة الموجزة يتبين لنا أن قراءة القرءان الكريم وتلاوته طبقًا لما أنزل وحسب أحكام التلاوة تظهر لنا المعاني الحقيقية للنص القرآني بآفاقها الواسعة .. بل إننا يمكن لنا أن نستنتج منها أحكامًا في قضايا معينة ...

إن هذا الموضوع يجب أن يهتم به أهل الفكر الإسلامي

في كل بقاع الدنيا ؛ لأنه يحتاج إلى دراسات وأبحاث مستفيضة .

إنه وجه عظيم من أوجه معجزات القرءان الكريم الذي لا تنقضي عجائبه .. لا يمكن لفرد أو لأفراد أن يحيطوا بعلمه .. ولكن يجب عليهم المحاولة والتدبر والتفقه ..

إن هذه الدراسة الموجزة تعتبر مقدمة أو مدخلًا لهذا الموضوع المذهل وهو بيان معاني وأحكام القرءان الكريم من خلال أحكام التلاوة .

#### أمثلة في بيان المعنى من خلال مدّ بعض الحروف:

إن المدَّ في القراءة لبعض أحرف الكلمة القرءانية يعتبر ظاهرة من ظواهر زيادة أحرفها . وكما سبق أن ذكرنا في هذه الدراسة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى .. لذا فإن ظاهرة المد لبعض حروف كلمات القرءان مدَّا زائدًا على المد الأصلي الطبيعي حين التلاوة يدل على تفخيم هذه الكلمة وزيادة معناها ..

ونستعرض فيما يلي أمثلة من الكلمات القرآنية التي يجب مد بعض حروفها مدًّا زائدًا لنعرف أن هذا المدِّ لم يأت عبثًا ؛ وإنما جاء لبيان أهمية هذه الكلمة وأنها تدل على شيء مخصوص وغير عادي .

ومثل هذه الكلمات كثيرة جدًّا في القرءان الكريم إنما سنذكر بعضها حسب الآتي : الطآمة : ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلكُّبْرَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٤] .

السمآء: ﴿ وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ ﴾ [البقرة: ٢٦].

جآن : ﴿ فَيَوْمَ إِذِ لَا يُسْتَلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنْسُ وَلَا جَانَا ۗ ﴾ [الرحمن: ٣٩] .

الطآئفين : ﴿ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٥] .

حينما ننظر إلى هذه الكلمات نجد أن كلًّا منها يدل على شيء عظيم غير عادي ؛ لذا جاء المد ليزيد المعنى .. وحينما نقارن المدَّ في كلمة ﴿ الطَّاتَةُ ﴾ بعدم وجوده في كلمة قرءانية أخرى قريبة في المعنى وهي ﴿ الْقَارِعَةُ ﴾ نجد أن عدم وجود المد في القارعة مطلوب بشدة لتحقيق معناها وهو أنها « تقرع » آذان الناس وهو شيء لا يستلزم زمنًا فهو لحظي ليدل على الفجاءة .. ولا يحتاج مدًّا أو مدَّة .

وحينما نرجع إلى أحكام التلاوة في المد نجد أن المد قد جاء ؛ لأن الحرف الذي تلا المد هو « الهمزة » .. وهذا الحكم يوضح إعجاز القرءان في اختيار الحروف التي تبدأ بها الكلمات القرءانية لتبين المعنى على أكمل وجه .. كذلك فإننا حينما نتكلم عن المد الجائز المنفصل «مد الصلة الطويلة » وهو المد المتولد من هاء الضمير المكسورة أو المضمومة الواقعة بين متحركين ثانيهما همز نذكر المثالين الآتيين :

- ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسُلِمْ ﴾ [البقرة: ١٣١] .

وجاء مد الصلة الطويلة ليدل على عظمة الرب سبحانه .

- ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ ۗ [الأنعام: ٩١] .

جاء مد الصلة الطويلة ليدل على عظمة قدر الله سبحانه .

وبالنسبة للمد اللازم المثقل « لوجود التشديد بعد حرف المد » نذكر المثال الآتي :

﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَاتَة: ٧] .

نجد أن كلمة ﴿ الضَّالِينَ ﴾ ممدودة مدًّا لازمًا مثقلًا مقداره ست حركات .. على عكس كلمة ﴿ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ بدون مدًّ ..

ويدل مد كلمة ﴿ الضَّالِينَ ﴾ على كثرة هؤلاء الضالين ووفرتهم وهم ﴿ النَّصَدَرَى ﴾ ومن ضلَّ من الأمم الأخرى ومن ضلَّ من المسلمين أيضًا ، وذلك بالمقارنة « بالمغضوب عليهم » وهم اليهود ، حيث جاءت بدون مد زائد لتدل

على قلة عددهم .

#### أمثلة في بيان المعنى من خلال أحكام النون الساكنة والتنوين :

#### الإظهار:

معنى الإظهار في اصطلاح علماء القراءة والتجويد : إخراج الحرف من مخرجه بدون غُنَّة . وتظهر النون الساكنة أو التنوين بدون غنَّة ، إذا وقع بعدها أحد الأحرف الستة الآتية :

الهمزة ، الهاء ، الحاء ، الخاء ، العين ، الغين . وهي تعرف بحروف الحلق .

إن الأمثلة في القرءان مستفيضة في أحكام الإظهار للنون والتنوين بدون غنّة .. وإذا تدبرنا هذا الموضوع نجد أن عدم وجود الغنّة « وهي التي تستغرق مدة في التلاوة » يعني أن الأمر يأتي بدون زمن ، أي : بسرعة فائقة مما يفسر أن هذه الكلمة والكلمة التي تليها ملتصقتان تمامًا ولا يوجد أي فاصل بينهما ..

والأمثلة الآتية توضح هذا المعنى :

- ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَسَرًّا يَسَرُمُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] .

نجد في ﴿ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴾ إظهارًا للتنوين بدون غنَّة ؛ لأن

الكلمة التي بعدها تبدأ بحرف « الخاء » وهو حرف من حروف الحلق ... ويأتي المعنى عن طريق التصاق ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ ﴿ خَيْرًا ﴾ حيث لا توجد غنة أو مسافة ؛ مما يوضح المعنى المراد بأنه حتى مثقال الذرة من الخير ملتصق بالإنسان ولا ينفصل أبدًا .

أما في حالة ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ ﴿ شَرَّا ﴾ فنجد أن هناك غنَّة في التنوين مما يعني وجود مسافة بين مثقال الذرة والشر ؟ مما يوحي بإتاحة الفرصة للبشر للتوبة ، ويؤيد ذلك ما روي من أن هناك ملكين كاتبين كلف أحدهما لكتابة فعل الخير بصورة فورية ، وكلف الآخر بالإمهال في كتابة الشر .

- ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَزِينَهُ ﴿ ۞ فَهُو فِي عِيشَهِ رَّاضِيةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ ﴿ ۞ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: ٢- ٩] .

نجد في ﴿ مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ﴾ غنَّة للنون في ﴿ مَن ﴾ مما يوضح تمام المعنى للراحة والطمأنينة التي يتمتع بها حيث يعيش في عيشة راضية .

أما ﴿ مَنْ خَفَتْ مَوَزِبِ نُهُ ﴾ فلا نجد الغنة في حرف النون في ﴿ مَنْ ﴾ ؛ لأن بعدها حرف ( الخاء ) من حروف الحلق أي : أن هناك إظهارًا ، والذي يوحي بالسرعة ، وبذلك يتحقق المعنى في سرعة محاسبته وإلقائه في الهاوية . - ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّكَمُدُ ۞ لَمْ يَكِلَّدُ

وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُا ﴾ [سورة الإخلاص] .

لا توجد غنّة أو مسافة زمنية وإنما هي أمور قطعية حيث لا زمن .

- ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ [البقرة: ٣٨] .

لا توجد غنة في التنوين وبالتالي لا توجد مسافة زمنية مما يقطع بعدم تعرضهم للخوف ولو لأقصر زمن .

- ﴿ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: ٤] .

نجد غنة في ﴿ مِن جُوعِ ﴾ للدلالة على وجود مدة للإطعام من الجوع أما في ﴿ مِن جُوعِ ﴾ فلا توجد غنة للدلالة على فورية الأمن من الخوف ؛ لأن الخوف يستلزم سرعة الأمن .

- ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٤].

وردت ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ ﴾ و ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ ﴾ ٩ مرات في القرءان الكريم في حالة تنوين وبعدها وردت كلمة ﴿ عَمَّا ﴾ وهي التي تبدأ بحرف الحلق « ع » وبذلك لا توجد غنة وإنما نون ظاهرة .

مما يوضح قطعية هذا الخبر بأنه اللَّه ليس بغافل عما تعملون ولو للحظة واحدة . أما في حالة نسبة الغفلة إلى البشر فقد وردت في القرءان الكريم وبعدها كلمات لا تبدأ بحروف الحلق، مثل: ﴿ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا ﴾ عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا ﴾ والأنبياء: ١]، ﴿ كُنّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا ﴾ والأنبياء: ١]، ﴿ كُنّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَذَا ﴾ والأنبياء: ١٥] أي : بغنة . أي أن البشر غافلون لمدد طويلة وليس لمدة قصيرة فقط .

- ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] .

لا يوجد انفصال أو مسافة أو غنة بين ﴿ قَرِيبُ ﴾ و ﴿ أُجِيبُ ﴾ ؛ لأن بعد التنوين يأتي حرف من حروف الحلق وهو الهمزة ؛ مما يدل على سرعة الإجابة .

- ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُمُ وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ ﴾ [فاطر: ١٢] . \*

نجد في هذه الآية الكريمة أن البحر العذب الفرات السائغ شرابه يأتي كله تنوين فيه غنة ، أي : بمدة وراحة تتمشى مع تذوق هذا الماء السائغ شرابه أما البحر الملح الأُجاج فيأتي بإظهار التنوين بدون غنة ؛ ليدل على سرعة لفظ هذا الملح .

﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُعْكَمَلَتُ هُنَ أُمُّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَ الْمَا الْمُ اللَّهِ ﴿ وَالْ عَمِرَانَ : ٧] .

لا توجد هناك غنة أو مسافة بين تنوين محكمات و «هن» ... لأن الأمر قطعي فالآيات المحكمات هن أم الكتاب ، أي : هن المرجع الذي يرجع إليه أي تفسير للآيات

المتشابهات ..

وقد جاء التنوين بدون غنَّة ؛ لأن كلمة ﴿ هُنَّ ﴾ تبدأ بحرف الهاء وهو حرف من حروف الحلق .

- ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [آل عمران: ٣٧] .

القبول الحسن والنبات الحسن للسيدة مريم أمر قطعي ، ولا يوجد هناك أي غنة أو مسافة بين « قبول » و « حسن » ؛ وكذلك لا يوجد أي مسافة أو غنة بين « نبات » و « حسن » فالالتصاق كامل بدون انفصال .. ﴿ بِقَبُولٍ حَسَنِ ﴾ ،

وقد جاء التنوين إظهارًا بدون غنة ؛ لأن كلمة « حسن » تبدأ بحرف الحاء وهو حرف من حروف الحلق .

- ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٦٢] .

لا توجد مسافة أو غنة فهو أمر قطعي ..

- ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْتُكُمْ ﴾ [النساء: ٣] .

﴿ فَوَجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُمْ ﴾ أمر قطعي لا يحتاج مسافة أو غنّة .

- ﴿ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] و ﴿ وَٱللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣٤] و﴿ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤]. كلها أسماء قطعية لا انفصال بينها ، وحين نرجع للآيات الكريمة الواردة بها يتبين لنا مناسبة المعنى لهذه الأسماء ... لفتة لطيفة :

من خلال هذا العرض الموجز نجد أن المعجزة تتمثل في اختيار الكلمات وبداية أحرفها التي تتناسب مع نهاية أحرف الكلمات التي تسبقها لتؤكد المعنى الواسع للجملة ... إنها حقًا معجزة إلهية ؛ لأن ذلك هو كلام الله على ... ﴿ كِنَابُ مُكِنَاتُ مَا يَانُكُمُ ﴾ ...

#### سورة الفلق :

حينما نتلو سورة الفلق وفق أحكام التلاوة تظهر لنا المعاني جلية وواضحة وذلك بالمقارنة بقراءتنا العادية لها .. فحينما نقرأ الآية ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ نجد أن هناك غنة للنون في ﴿ مِن ﴾ ثم تأتي ﴿ مَا خَلَقَ ﴾ عادية ... وكذلك الحال في الآية ﴿ وَمِن شَرِّ النَّفَاتُ فِي الْمُقَدِ ﴾ .. أما بالنسبة للآيتين : ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ، ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ، ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ، ﴿ وَمِن مَرِّ عَاسِةٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ فنجد أن هناك إظهارًا في تنوين كلمة ﴿ عَاسِدٍ ﴾ لأنه عَاسِقٍ ﴾ وكذلك في إظهار تنوين كلمة ﴿ حَاسِدٍ ﴾ لأنه عاتي بعد التنوين حرف الهمزة .. الأمر الذي يوضح معاني عاتي بعد التنوين حيث إن ﴿ الغاسق ﴾ يأتي فجأة بدون مهلة ومنية والتي تمثلها ﴿ الغنة ﴾ في التلاوة .. وكذلك شرُّ عين الحاسد فإن ذلك يأتي فجأة وبدون إمهال يمثله ﴿ الغنة ﴾ .

كذلك نلاحظ أيضًا من ناحية أخرى أن هذه السورة بدأت بالإعاذة ﴿ بِرَبِّ الْفَكَقِ ﴾ أي برب ( الصبح ) وذلك من شرور تتم كلها في الظلام والحفية .. فالصبح حين ينير الظلمة ... ويسلط ضوءه وأشعته على هذه الشرور فإنها تظهر واضحة للعيان .. وتبطل مكائدها .. وتهرب إلى جحورها راجعة بالهزيمة والحذلان ..

#### سورة الناس:

نجد في هذه السورة أن كل آياتها تحتوي على غنة النون المشددة في كلمتي ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ و ﴿ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ الأمر الذي يبرز المعنى المراد وهو « الاستعاذة » برب الناس ، ملك الناس ؛ إله الناس ، وذلك بمد الغنة ؛ مما يوحي بسعة الله التي تسع كل الناس في لجوئهم إليه من شر الوسواس التي الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس .. وذلك مهما كانت المكائد الكثيرة والطويلة المدى والتي تستمر طول الحياة للوسواس الخناس من الجنة والناس ... ويظهر المعنى الخاص بالمكائد الكثيرة والطويلة المدى والمستمرة طول الحياة من « الغنة » الناتجة من النون المشددة في كلمات ﴿ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ ، ﴿ ٱلْجِنَّةِ ﴾ ﴿ وَٱلنَّاسِ ﴾ .. كذلك فإننا نلاحظ أن الله على قد طلب منا أن نعوذ بثلاثة أسماء من أسمائه ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَنهِ ٱلنَّاسِ ﴾ من شر واحد وهو ﴿ شَرِّ

الوَسَواسِ الْخَنَّاسِ ﴾ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ ليبين لنا عظم شأن هذا الشر وخطورته .. وذلك في مقابل ما ذكره في سورة الفلق من الاستعاذة باسم واحد من أسمائه وهو ﴿ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ من شرور أربعة ...

# أمثلة في بيان المعنى من خلال الإدغام الكامل بدون غنَّة :

من المعروف في أحكام التلاوة الخاصة بالنون الساكنة والتنوين نوع يطلق عليه « الإدغام » وهو إدخال الشيء في الشيء ؛ وذلك في حالة التقاء حرف ساكن بحرف متحرك والنطق بهما بحيث يصيران حرفًا واحدًا مشددًا من جنس الثاني ، والأحرف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين ستة ، هي : « الياء ، والراء ، والميم ، واللام ، والواو ، والنون » تجمعها كلمة « يرملون » .

وينقسم الإدغام إلى قسمين: إدغام ناقص بغنّة وحروفه موجودة في كلمة « يومن » .. وإدغام كامل بدون غنّة وحروفه هما اللام والراء ..

والإدغام بنوعيه يكون في كلمتين وليس في كلمة واحدة .. بحيث يكون آخر الكلمة الأولى نون ساكنة أو تنوين وأول الكلمة التالية حرف من حروف الإدغام الستة ..

وحسب هذه الدراسة فإن الإدغام الناقص بغنّة يحتوي على مسافة زمنية تساعد في إبراز المعنى من ناحية أنه يوجد

امتداد أو طول أو اتساع للمعنى أو عدم عجلة ... إلخ . أما في حالة الإدغام الكامل بدون غنَّة فإن هذا يساعد في

إبراز المعنى بأنه لا توجد مسافة زمنية ، وبالتالي فإن الأمر قطعي وبدون زمن .. وتعتبر الكلمتان ملتصقتين التصاقًا كاملًا .. وبدون أي فاصل بينهما .. ونضرب لذلك بعض الأمثلة للإدغام الكامل بدون غنّة ، حيث يتضح منها الإضافة العظيمة التي تضيفها أحكام التلاوة لمعنى الآيات الكريمة :

- ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] . يظهر هنا الإدغام الكامل بين كلمة ﴿ يَكُن ﴾ والتي

آخرها النون الساكنة وكلمة ﴿ لَهُۥ ﴾ التي أولها حرف «اللام » ..

وحينما نقرأهما حسب أحكام التلاوة فإنهما يقرءان كلمة واحدة « ولم يكله كفوًا أحد » مما يوحي بقطعية عدم وجود كفء لله على ..

- ﴿ وَلَلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ۗ ٱلْأُولَى ﴾ [الضحى: ٤] .

يظهر الإدغام الكامل بين كلمتي ﴿ خَيْرٌ ﴾ ، ﴿ لَّكَ ﴾ ..

مما يقطع بعدم انفصال الخير عن الرسول عليه .

- ﴿ وَثِلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١] .

يظهر الإدغام الكامل بين كلمتي : ﴿ وَيَلُّ ﴾ ، وَلِيُّ ﴾ . كما يظهر الإدغام الكامل بين كلمتي :

و هُمَزَةٍ ﴾ ، و أُمَزَةٍ ﴾ .. ثما يوحي بعدم فصل الويل أو الهلاك عن الهمزة اللمزة فتنطق « ويللكل » « همزتلمزة » فالويل والهلاك لا ينفصل عنه ، إنه ملتصق به حتى أصبح جزءًا منه .. كذلك فإنه لا يوجد أي انفصال بين ﴿ هُمَزَةٍ ﴾ و ﴿ أُمَزَةٍ ﴾ .. فالهمزة لا بد وأن يكون « لمزة » .. معاني جديدة نستخلصها من التلاوة الحقة للقرءان الكريم ...

- ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ ۞ وَكَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ ۞ وَكَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ شَكَّرًا يَكُوهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] .

من يعمل: إدغام ناقص بغنّة مما يوحي بالعمل واستمراريته ﴿ خَيْرًا يَـرَهُ ﴾ ، ﴿ شَـرًا يَـرَهُ ﴾ : إدغام ناقص بغنّة ؛ مما يوحي بأنه بمجرد البعث فسيرى الإنسان ما عمله من خير وما عمله من شر .

- ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينَهُ ۚ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ﴾ [القارعة: ٦، ٧] .

و عِيشَةِ رَّاضِيةِ ﴾: إدغام كامل بدون غنَّة ؛ مما يوحي التصاق الرضا بالعيشة التي سوف يحياها المتقون في الآخرة حيث تنطق « عيشتراضية » لأن هذا الرضا لن ينفصل أبدًا عنهم .. ولن ينفصلوا عنه مما يجعل المتقين مطمئنين في دارهم الآخرة .

#### أمثلة في بيان المعنى من خلال صفات الحروف:

لكل حرف مخرج يخرج منه وكيفية تميزه في المخرج

وهذه الكيفية هي صفة الحرف ..

وسنعرض في هذا الموضوع لأمثلة من إعجاز القرءان في مسألة التلاوة والتي تساعد في توضيح المعاني المقصودة .. حروف الاستعلاء :

حرف « س » ليس من حروف الاستعلاء .. وحرف « ص » من حروف الاستعلاء أي الارتفاع .. وحينما نتلو الآيتين الكريمتين التاليتين :

- ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ﴾ [الطور: ٣٧].

- ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ [الغاشية: ٢٦] .

إن كلمة ﴿ يِمُصَيَّطِ ﴾ وكذلك كلمة ﴿ ٱلْمُصِيَطِرُونَ ﴾ ؛ في الأصل تكتب بحرف « س » أي : « مسيطر » ، «المسيطرون » ولكن حيث إن حرف « س » ليس من حروف الاستعلاء ، فإنه لن يؤدي المعنى المراد وهو التحكم والسيطرة والقوة والاستعلاء .. لذا جاءت تلاوة القرءان لهذه الكلمة باستخدام حرف « ص » وهو حرف من حروف الاستعلاء .. وذلك ليؤكد المعنى وتكون التلاوة موضحة أعظم توضيح للمعنى المراد ...

#### - حروف القلقلة وحرف الامتداد :

القلقلة تعني التحريك أي : إبراز صوت زائد للحرف بعد ضغطه ... مما يجعل اللسان يتقلقل بها عند النطق ... وحروف

القلقلة خمسة ، هي : (ق، ط، ب، ج، د) .

أما حرف الامتداد فهو حرف واحد هو « ض » ويعني الامتداد هو امتداد الصوت من أول اللسان إلى آخره .. ويعني الامتداد أيضًا « القبض » على الحرف حتى لا يتحرك أو يتقلقل .. في حالة السكون .

وحينما نقرأ الآيات التي وردت بها حروف قلقلة خاصة القلقلة الكبرى وهي حالة إذا ما سكنت حروف القلقلة آخر الكلمة نجد أن هذه القلقلة تعطي معنى واسعًا للكلمة ؛ لأن الكلمة تعتبر كأنها زادت حروفها حرفًا ، أو تعطي تأكيدًا للكلمة ؛ لأن تكرار الحرف يؤكد المعنى ؛ وذلك حسب السياق ...

ونضرب فيما يلي أمثلة في هذا المجال :

- قال تعالى : ﴿ أَقَرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق: ١، ٢] .

وقلقلة « ق » في كلمة ﴿ خَلَقَ ﴾ تعطي معنى واسعًا لخلق الله ؛ حيث إنه لا يوجد حدود للخلق .. كذلك كلمة ﴿ عَلَقٍ ﴾ فهي توحي بالأعداد الكبيرة العالقة من مَنْي الذكر ...

كذلك حينما ترد الكلمات القرآنية ﴿ أُولُوا الْأَلْبَيِ ، الْعَذَابَ ، الْخَوَّا ، الْأَخْرَابِ ، أَذْوَجُ ، الْمِيعَادَ ...

إلخ ﴾ فإن هذا يزيد في معنى هذه الكلمات ويحفزنا على إعطاء الآيات الواردة بها مزيدًا من العناية والتدبر ، كما أنه يؤكد معنى الكلمة ....

أما بخصوص حرف « ض » في حالة سكونه فإنه يجب الإمساك به بقوة حتى لا يتقلقل أثناء التلاوة ، ومثال ذلك :

- قال تعالى : ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٤٦] .

ويدل سكون حرف « ض » وعدم قلقلته على تأكيد معنى كلمة « القبض » التي ورد بها هذا الحرف .. وعدم إمكانية تحريك هذا القبض أو زحزحته ...

### حروف التفخيم والترقيق :

تفخيم بعض الحروف أثناء التلاوة يزيد في توضيح معاني الكلمات القرءانية والآيات الواردة بها ..

كذلك فإن ترقيق الحروف الأخرى يساعد أيضًا في بيان المعاني المقصودة .. ويأتي ذلك حسب الحالة .. وحروف التفخيم هي نفسها حروف الاستعلاء: (خ، ص، ض، ض، غ، ط، ق، ظ) وكذلك حرف «ر» في بعض الأحوال حسب التفاصيل الواردة في أحكام التلاوة ..

كذلك فإن « لام » لفظ الجلالة « اللَّه » تفخم إذا سبقتها

حروف بفتح أو ضم ... مثل : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ﴾ .. وترقق اللام في لفظ الجلالة إذا سبقتها حروف بكسر مثل ﴿ يِنْسَـٰهِ ٱللَّهِ ﴾ ، ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِيْسَـٰهِ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِيْسَـٰهِ أَمَا باقي الحروف فتأتي في حالة ترقيق ...

وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات واسعة في أصول الحروف والكلمات المتكونة منها .. وأرجو أن يكون هناك متسع لاستكمال هذه الدراسة ..

### أمثلة في بيان المعنى من خلال إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين :

إدغام المتماثلين: هو أن يتحد الحرفان مخرجًا وصفة. إدغام المتجانسين: هو أن يتفق الحرفان مخرجًا ويختلفا صفة. إدغام المتقاربين: هو أن يتقارب الحرفان مخرجًا ويختلفا صفة.

كما سبق أن ذكرنا فإن الإدغام الكامل بدون غنّة يدل على التصاق الكلمتين التصاقًا كاملًا ؛ مما يوحي بقطعية الأمر وعدم وجود أي فاصل أو مسافة زمنية ، وكذلك يدل على العجلة الفائقة .

ونضرب فيما يلي أمثلة لكل نوع من أنواع هذا الإدغام لنتبين المعنى الذي أضافه وبينه :

#### إدغام المتماثلين:

- قال تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي الْمُؤْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي الْمُؤْتِ مُشَيِّدُةً ﴾ [النساء: ٧٨] .

حين تلاوة كلمة ﴿ يُدّرِككُم ﴾ نجد أن الكاف الساكنة الأولى قد أدغمت في الكاف الثانية فأصبحت حرفًا واحدًا مشددًا وأصبحت تقرأ « يدركم » والإدغام يوحي بنقص أحرف الكلمة مما يدل على سرعة الموت في إدراك من قضى عليه الموت ..

- قال تعالى : ﴿ أَذْهَب بِكِتَابِي هَكَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ﴾ [النمل: ٢٨] .

### إدغام المتجانسين:

وذلك للحروف « ت ، د ، ط ، وللحروف « ث ، ذ ، ظ » وللحروف « ب ، م » .

- قال تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ

ٱلْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] .

إدغام ( الدال ) في ( التاء ) يدل على قطعية بيان الرشد .

- قال تعالى : ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا ﴾ [يونس: ٨٩] .

إدغام « التاء » في « الدال » يدل على سرعة استجابة الله للدعوة موسى وهارون على فرعون وملئه بألا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ..

### إدغام المتقاربين:

وذلك للحروف « ل ، ر » وللحروف « ق ، ك » .

- قال تعالى : ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤] .

إدغام اللام الساكنة في الراء المتحركة ، وينطق بهما راء مشددة .. ويأتي هذا الإدغام ليبين ضرورة التعجيل في دعاء اللَّه بزيادة العلم وإبراز قيمة العلم ..

- قال تعالى : ﴿ بَل رَّفَعَهُ اَللَهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اَللَهُ عَزِيزًا حَكِيهًا ﴾ [النساء: ١٥٨] .

إدغام اللام الساكنة في الراء المتحركة .. ويدل هذا الإدغام على سرعة رفع الله لعيسى الطّي وإنقاذه من اليهود والحاكم الروماني ..

### الإشمام الجنب

الإشمام في التلاوة هو ضم الشفتين كمن يريد النطق « بضمة » ؛ ولكنه في الحقيقة ينطقها « فتحة » .

وقد جاء هذا الحكم في تلاوة قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَنَا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ١١] وقراءة الميم قبيل النون المشددة في كلمة ﴿ تَأْمَنَنَا ﴾ هي ما يسمى بالإشمام .

وحين نقرأ الميم في هذه الكلمة بالفتحة وشفتانا مضمومتان فينتج عن ذلك نطق يدل على التردد وعدم الثقة في إجابة الطلب .. وهو بالفعل ما كان عليه إخوة يوسف حينما طلبوا من أبيهم أن يرسله معهم ؛ لأنهم كانوا يكيدون لأخيهم وكانوا في ريبهم يترددون .. لذا كان هذا الحكم في التلاوة ليوضح المعنى أصدق توضيح ..

### بيان المعنى من خلال السكتات الخمسة في تلاوة القرءان الكريم:

جاء في مصحف المدينة النبوية في اصطلاحات الضبط أنه ورد عن حفص عن عاصم السكت بلا خلاف من طريق الشاطبية على الآتي :

- ألف ﴿ عِوَجًا ﴾ بسورة الكهف.
  - ألف ﴿ مَّرْقَدِنَّا ۗ ﴾ بسورة يس.

- نون ﴿ مَنْ رَاقِ ﴾ بسورة القيامة .
   لام ﴿ بَلْ رَانَ ﴾ بسورة المطففين .
  - هاء ﴿ مَالِيَّهُ ﴾ بسورة الحاقة .

وحين نتدبر الآيات التي وردت بعدها هذه السكتات نجد أنها توحي بضرورة الوقف ولو للحظات لتدبر الأمور والبحث والدراسة وعدم العجلة فالأمر عظيم وليس سهلا ويحتاج إلى تمهل وتؤدة .. وفيما يلي بيان ذلك :

- قال تعالى : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجًا ۚ ۞ قَيِسَمًا لِينُذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ﴾ [الكهف: ١، ٢] .

وتأتي السكتة بعد كلمة ﴿ عِوَجًا ﴾ للنظر والتمهل في صفة هذا الكتاب والغرض منه .. كما أنها ممكن أن تعطي معنى إضافيًا بأن الله لم يجعل للرسول ﷺ أي عوج فأول صفة له ﴿ قَيْمًا ﴾ أي : أن له قيمة عظيمة ومكانة شريفة .

- قال تعالى : ﴿ قَالُواْ يَكُويْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ۚ هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسِكُونَ ﴾ [يس: ٥٦] .

جاءت السكتة بعد كلمة ﴿ مَرْقَدِنَا ۗ ﴾ لتوحي بضرورة الوقوف والتمهل ؛ لأن الكلام التالي ليس هو كلام الكافرين؛ وإنما هو كلام الملائكة أو كلام المؤمنين خاصة وأنه في الآيات التي سبقت هذه الآية كان هؤلاء الكافرون

يسألون المؤمنين: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾ [يس: ٤٨]. فجاء الرد في الآية رقم ٥٢: ﴿ هَلَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾ [القيامة: ٢٦، ٢٧] .

جاءت السكتة بعد كلمة ﴿ مَنْ ﴾ وقبل كلمة ﴿ رَاقِ ﴾ . . لتدل على الحالة التي يكون فيها أهل الشخص الذي يحتضر ويبحث كل منهم عن ﴿ رَاقِ ﴾ أي : عن معالج يدفع عنه الموت ويفكر كل منهم في أي قشة يلقيها للمحتضر لينقذه من الموت . . . إنها سكتة لا بد منها للبحث عن ﴿ مَنْ ﴾ . . .

- قال تعالى : ﴿ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۗ ﴿ وَاللَّهِ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الطففين: ١٣، ١٤] .

جاءت السكتة بعد كلمة ﴿ بَلْ ﴾ لتدل على ضرورة التمهل والأناة حيث سيأتي بعد كلمة ﴿ بَلْ ﴾ ما يظهر أسباب تشكيكهم في القرءان الكريم بأن ذلك حدث لأنهم معتدون آثمون حسب ما ورد في الآية السابقة على هذه الآيات : ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِدِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَشِيمٍ ﴾ [آبة: ١٢] .

ونتيجة عدوانهم وآثامهم غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الإثم والبغي فأصبحت قلوبهم غلفًا وأصبحوا لا يميزون الغث من الثمين ... - قال تعالى : ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَهُ ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩] .

جاءت السكتة بعد كلمة ﴿ مَالِيَهُ ﴾ لتدل على ضرورة أخذ وقفة حيث إن الظالم يقول إن ما له لم يغن عنه شيئا وقد ورد ذكر ﴿ مَالِيَهُ ﴾ بدلًا من « ماله » ليدل على وفرة ذلك المال ... لكن المشكلة الحقيقية هو ما سيأتي بعد ذلك والذي يحتاج منا إلى وقفة أو سكتة ؛ لأن سلطانه كله قد هلك .. وهلك يعني ذهب وانتهى ، كما أن نهايته ستكون في الجحيم مقيدًا في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا ...

# الاستثناء في مد صلة « الهاء » الشير المفرد الغائب الضمير المفرد الغائب

ورد في مصحف المدينة النبوية في اصطلاحات الضبط ما يلي :

« والقاعدة أن حفصًا عن عاصم يصل كل هاء ضمير للمفرد الغائب بواو لفظية إذا كانت مضمومة . وياء لفظية إذا كانت مكسورة بشرط أن يتحرك ما قبل هذه الهاء وما بعدها ، وقد استثنى من ذلك ما يأتي :

(١) الهاء من لفظه ﴿ يَرْضَىٰ ﴾ في سورة الزمر فإن حفصًا ضمها بدون صلة .

( ٢ ) الهاء من لفظ ﴿ أَرْجِهُ ﴾ في سورتي الأعراف والشعراء فإنه سكنها .

( ٣ ) الهاء من لفظ ﴿ فَأَلْقِه ﴾ في سورة النمل فإنه سكنها أيضًا .

وحينما نتدبر سبب هذا الاستثناء يتجلى ذلك حين نرجع إلى الآيات الكريمة التي وردت فيها هذه الألفاظ حسب الآتي:

- كلمة ﴿ يَرْضَهُ ﴾ وردت في الآية ٧ من سورة الزمر ﴿ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ ولم ترد هنا الصلة حتى توحي بفورية رضا اللَّه عن شكر عباده .
- كلمة ﴿ أَرْجِهُ ﴾ وردت في الآية ١١ من سورة الأعراف والآية رقم ٣٦ من سورة الشعراء عن موسى وهارون عِلْمَيْنَا ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ ولم ترد هنا الصلة حتى توحي بتقليل شأنهما عِلْمَيْنَا في نظر ملاً فرعون حيث كانوا يعتبرونهما ساحرين.
- كلمة ﴿ فَأَلْقِه ﴾ وردت في الآية ٢٨ من سورة النمل ﴿ اَذْهَب بِّكِتَبِي هَكَذَا فَأَلْقِه إِلَيْهِم ﴾ ولم ترد هنا الصلة لتوحي بتقليل شأن قوم سبأ في نظر سليمان الطَّيِّة وكذلك بطلب سرعة إلقاء الكتاب.

ومن خلال ما سبق تبين لنا الحكمة في الاستثناء في مد صلة « الهاء » لضمير المفرد الغائب في بعض الآيات القرءانية لتوضح المعنى المراد أجمل وأدق توضيح وبيان ، وأن ترتيل القرءان كما أنزل له فائدة كبرى في توضيح المعاني وإبرازها بجلاء .

# إمكانية استخراج بعض الأحكام من التلاوة

يمكن للفقهاء بعد تدبر أحكام التلاوة لبيان مزيد من المعاني أن يستخرجوا أحكامًا في الفقه .. ونضرب لذلك أحد الأمثلة :

قال تعالى : ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُهْرَةِ إِلَى ٱلْمَجَّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدَيُّ فَنَ لَمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ۗ ﴾ [البقرة: ١٩٦] .

حينما نتدبر الآية الكريمة نجد أنها ذكرت ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ اللَّهِ الْحَبِّ ﴾ جاء بغنة لأنها لا أيَارٍ في الحُبِّ ﴾ جاء بغنة لأنها لا يوجد بعدها حرف من حروف الحلق . والغنة تعني المسافة وبذلك فإن صيام ثلاثة أيام في الحج تكون على سبيل التراخي وليس الفورية . أما بالنسبة لسبعة أيام إذا رجعتم فنجد أن تنوين السبعة جاء بنون ظاهرة وبدون غنّة لأن بعدها « الهمزة » .

لذلك فإن هناك فورية في صيام السبعة أيام بمجرد رجوع الحاج إلى بلده .. ولا تكون على سبيل التراخي .

### أجزاء من سورة الكهف كمثال لبيان المعنى من خلال أحكام التلاوة

• جاء في الآية (١) أن الله لم يجعل له عوجا ويرجع ذلك للكتاب ويمكن أن يكون ذلك على الرسول على الرسول على وجاءت جملة ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَلَمْ عِوْجًا ﴾ حسب أحكام التلاوة بوجود إدغام كامل بين ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ ﴾ وبين كلمة ﴿ لَمُ ﴾ وبين كلمة ﴿ لَمُ ﴾ بحيث تصبح كلمة واحدة في التلاوة لا انفصال بينها وهي بحيث تصبح كلمة واحدة في التلاوة لا انفصال بينها وهي للم يجعلله » مما يفيد بأن الله على لم يجعل للكتاب أو للرسول على عوج ولو كان بسيطًا ...

كذلك جاءت السكتة الخفيفة بين كلمتي ﴿ عِوَجًا ﴾ في نهاية الآية (١) وكلمة ﴿ قَيِتَمَا ﴾ في بداية الآية (٢) حتى لا تختلط هاتان الكلمتان ويحدث أي لَبُس في المعنى ...

- جاء المد المنفصل في الآية ( ١١ ) ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَيْ الله عَلَى المدة الطويلة وكذلك الحال بالنسبة للمد المنفصل في الآية ( ١٢ ) ﴿ لِمَا لِبَثُوا أَمَدًا ﴾ ...
- جاءت القلقلة في ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ﴾ لتدل على
   التكرار والزيادة المستمرة وتأكيد زيادة الهدى ... وكذلك
   الحال في القلقلة في ﴿ وَرَبَطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ في الآية ١٤.
- جاء المد المنفصل في ﴿ فَأُورُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَهْفِ ﴾ ليعبر عن

نيّة الفتية في البقاء في الكهف فترة طويلة واعتزال قومهم الكافرين .. كذلك جاءت كلمة ﴿ فَأْوَرُا ﴾ ناقصة حرف (الواو » لتوحي بسرعة طلبهم الإيواء في الكهف ....

- جاء الإدغام بين ﴿ إِذَا طَلَعَت تَرَورُ عَن كَهْفِهِمْ ﴾ وهو الإدغام بين حرف التاء في كلمة ﴿ طَلَعَت ﴾ وحرف التاء في كلمة ﴿ طَلَعَت ﴾ وحرف التاء في كلمة ﴿ تَرَورُ ﴾ لتوحي بأن الشمس بمجرد طلوعها تبعد عن كهفهم ذات اليمين ... وليس هناك أي فرصة لطلوع الشمس على كهفهم ولو لفترة بسيطة ... وكذلك نفس الحال في الإدغام لحرفي التاء في ﴿ غَرَبَت ﴾ و ﴿ تَقْرِضُهُمْ ﴾ ...
- جاء المد المنفصل في ﴿ بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ لتبين أنهم كانوا يحملون معهم نقودا كثيرة في الكهف وأنهم كانوا من الأثرياء .
- في الآية ٢٢ يمكن لنا أن نستنتج عددهم عن طريق أحكام التلاوة :
- جاء قولهم ﴿ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ بالإدغام بين التنوين في كلمة ﴿ ثَلَاثَةُ ﴾ وحرف ( ر ) في كلمة ﴿ رَّابِعُهُمْ ﴾ مما يوحي بسرعة القول دون تفكير ورويّة ( لوجود حركة واحدة ) .
- جاء القول بأنهم ﴿ خَسَةُ سَادِسُهُمْ ﴾ حيث يوجد إخفاء بغنّة بين التنوين في كلمة ﴿ خَسَةٌ ﴾ وحرف « س »

في كلمة ﴿ سَادِسُهُمْ ﴾ مما يوحي بنوع من الرويّة والتفكير ، «لوجود حركتين » .

- جاء القول بأنهم ﴿ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ ﴾ حيث هناك مزيد من الرويَّة والتفكير لوجود إدغام ناقص بغنّة بين التنوين وحرف ﴿ و ﴾ ثم وجود حرف الواو أي وجود حركتين للإدغام الناقص بغنّة وحركة واحدة لحرف ﴿ الواو ﴾ أي ثلاث حركات ، الأمر الذي يوحي بمزيد من التدبر والتفكير والروية في هذا القول وبالتالي يكون هو الأكثر ترجيحا ...
- جاء ( الإظهار ) بين كلمة ﴿ لِشَائَءٍ ﴾ ، كلمة ﴿ إِنِّي ﴾ وذلك لتوحي بأنه مهما كان الشيء قليلًا أو صغيرًا فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله .
- جاء المد المنفصل في ﴿ مَا أُوحِى ﴾ لتبين عظمة وقدر
   ما أوحى الله به من الكتاب .
- جاء الإدغام الكامل في ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ لِيَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ لتوحي بالفورية والقطعية في عدم وجود فئة تنصره من دون الله
- في قصة موسى التَّلِيَّةُ مع العبد الصالح نلاحظ الآتي :

   أن موسى التَّلِيَّةُ كان عجولًا في طلب العلم : ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾ حيث جاءت كلمة ﴿ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾ حيث جاءت كلمة ﴿ تُعَلِّمَنِ ﴾ ناقصة الياء وهي الخاصة بضمير المتكلم لتوحي

بالسرعة والعجلة .. غير أن العبد الصالح أخبره بأنه لن يستطيع معه صبرا .

- تعهد موسى الطّيّل بأن يكون صابرًا صبرًا لا حدود له : ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللّهُ صَابِرًا وَلا آغْضِى لَكَ آمْرًا ﴾ وإذا تتبعنا أحكام التلاوة فإننا نلاحظ أن هناك مدًّا منفصلا وإذا تتبعنا أحكام التلاوة فإننا نلاحظ أن هناك مدًّا منفصلا ه حركات بين ﴿ سَتَجِدُنِ ﴾ ، ﴿ إِن شَاءَ ٱللهُ ﴾ ثم خد مدًّا متصلا ه حركات أخرى في كلمة ﴿ شَاءَ ﴾ ثم خد مدًّا طبيعيًّا في لفظ الجلالة قدره حركتان ثم مدًّا طبيعيًّا آخر قدره حركتان في كلمة ﴿ صَابِرًا ﴾ ثم مدًّا منفصلا ه حركات بين كلمة ﴿ لَا ﴾ وكلمة ﴿ أَعْضِى ﴾ ثم مدًّا طبيعيًّا مقداره حركتان في كلمة ﴿ أَعْضِى ﴾ ثم مدًّا طبيعيًّا مقداره حركتان في كلمة ﴿ أَمْرًا ﴾ ... وهذه المدود مقداره حركتان في كلمة ﴿ أَمْرًا ﴾ ... وهذه المدود الهائلة توحي بما تم الاتفاق عليه بين موسى الطّيًّ والعبد الصالح بأن يكون صابرًا بلا حدود ...

- وحتى يؤكد العبد الصالح هذا التعهد وهذا الاتفاق قال لموسى ﴿ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ وبتطبيق أحكام التلاوة فإن هناك إظهار بين تنوين كلمة ﴿ شَيْءٍ ﴾ وحرف « ح » في كلمة ﴿ حَتَّى ﴾ والإظهارًا يوحي بالالتصاق وعدم وجود مسافة وبذلك فإن العبد الصالح يطلب من موسى عدم سؤاله عن أي شيء

مهما صغر حتى يحدث له ذكرًا وجاءت : ﴿ حَتَّى أُحَدِثَ اللهِ مَنْهُ ذِكْرًا ﴾ مدًّا منفصلًا قدره ٥ حركات لتوضح أنه يجب على موسى الطَيِّلا الانتظار لفترة طويلة حتى يذكر له العبد الصالح ....

- ورغم هذا الاتفاق فإن موسى التَلْيِّلِمُ لم يصبر ولم ينتظر أن يخبره العبد الصالح بل سارع بالسؤال والإنكار والاستنكار ...
- جاءت القصة الثالثة والخاصة بالقرية التي استطعما أهلها وذلك بمدود كثيرة توضح أن العبد الصالح وموسى الطيئة قد تجوَّلا طويلًا في القرية حتى أنهكهما الجوع وبالرغم من ذلك أبوا أن يضيفوهما ..

وعلى القارئ ملاحظة المدود الكثيرة ومراعاتها جيدًا كما يأتي :

قال تعالى : ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّىَ إِذَآ أَنْيَاۤ أَهَلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَ فَابَوْا أَن يُضِيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةُ قَالَ لَو شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧] . فَأَقَامَةُ قَالَ لَو شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧] .

- جاء المد المنفصل ٥ حركات بين ﴿ حَتَىٰ ﴾ و ﴿ إِذَا ﴾ ثم المد ثم المد المنفصل ٥ حركات بين ﴿ إِذَا ﴾ و ﴿ أَنَيا َ ﴾ و ﴿ أَنَيا َ ﴾ و ألك المنفصل ٥ حركات بين ﴿ أَنَيا ٓ ﴾ و ﴿ أهل ﴾ ثم المد المنفصل ٥ حركات بين ﴿ أَنَيا ٓ ﴾ و ﴿ أَهل ﴾ ثم المد المنفصل ٥ حركات بين ﴿ أَسْتَطْعَمَا ٓ ﴾ و ﴿ أَهْلِها ۚ ﴾ ...

وهذه المدود تدل على الجهد والسعي الذي بذله كل من العبد الصالح وموسى الطبخ حتى بلغ منهما التعب والجوع مبلغهما ورغم ذلك لم يضيفوهما وهذا يوضح تعجب موسى الطبخ من فعل العبد الصالح الذي أقام الجدار ، فقال : ﴿ لَوَ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ وجاءت كلمة ﴿ لَنَّخَذْتَ ﴾ بدون « ألف الوصل » حيث إن أصلها ( لا تخذت ) لتبين أنه كان من المفروض على العبد الصالح أن يتخذ أجره بسرعة من القرية ؛ وذلك حتى يمكن لهما شراء الطعام اللذي هما في حاجة إليه بشدة ....

هذا قليل من كثير ورد في هذه السورة من أحكام التلاوة التي توضح المعاني .

وللقارئ أن يتأمل ويتفكر في كل كلمات السورة من إظهار وإدغام وإخفاء ومدود تؤكد المعنى وتجعل له آفاقًا بعيدة .

ونورد هنا بعض الأمثلة التي تبين السرعة المبتغاة من الإدغام:

قال تعالى : ﴿ أَذَهَب بِكِتَابِي هَكَذَا فَأَلَقِه إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [النمل: ٢٨] .

قال تعالى : ﴿ يَنْبُنَى ٓ ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [مود: ٤٢] .

|  | منم المريان وإ | إعجاز , |  |  |
|--|----------------|---------|--|--|
|--|----------------|---------|--|--|

### باقي أحكام التلاوة :

إن هذا الموضوع يحتاج مزيدًا من البحث والدراسة والتدبر لإدراج المعاني المتجددة للقرءان الكريم .. أرجو الله أن يوفقنا جميعًا لتدبر القرءان الذي لا تنقضي عجائبه إنه نعم المولى ونعم النصير ...

### المراجع

- القرءان الكريم .
- المقنع في رسم مصاحف الأمصار لأبي عمرو الداني.
  - الإتقان في علوم القرءان للسيوطي .
- فنون الأفنان في عجائب علوم القرءان لابن الجوزي .
  - تفسير ابن كثير .
- عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل لابن البناء المراكشي.
  - مناهل العرفان للزرقاني .
- في فقه اللغة من قضايا الدلالة للدكتور عيد الطيب.
  - دروس في ترتيل القرءان الكريم فائز شيخ الزور .

## الفهرس ﷺ

| حة | لموضوع الصف                        |
|----|------------------------------------|
| ٣  | قديم لفضيلة مفتي الديار المصرية    |
| ٧. | هداء                               |
| ۸. | عجاز الكلمة القرءانية              |
| ۱۲ | ىقدمة                              |
| ۱۷ | القسم الأول : إعجاز الرسم القرءاني |
| ۲۳ | نبذة عن تاريخ كتابة القرءان الكريم |
| ۲٩ | قواعد خط ورسم المصحف               |
| ۳۱ | القاعدة الأولى : الحذف             |
| ٣٧ | القاعدة الثانية : الزيادة          |
| ٣٩ | القاعدة الثالثة: الهمز             |
|    | القاعدة الرابعة: البدل             |
| ٤٢ | القاعدة الخامسة : الفصل والوصل     |
| ٤٤ | القاعدة السادسة: فيما فيه قراءتان  |
| ٤٩ | تأملات في كتابة القرءان الكريم     |
| 00 | تأملات في إعجاز الرسم القرءاني     |
| 9  | قضايا الدلالة في فقه اللغة         |
|    |                                    |

| عجاز رسم القرءان وإعجاز التلاوة | التلاوة | وإعجاز | القرءان | رسم | عجاز |
|---------------------------------|---------|--------|---------|-----|------|
|---------------------------------|---------|--------|---------|-----|------|

| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إعجاز كتابة الكلمة القرءانية   |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| ٦٥                                     | أمثلة على حذف حرف الألف        |
| 171                                    | أمثلة على حذف حرف الياء        |
| ١٣٠                                    | أمثلة على حذف حرف الواو        |
| ١٣٠                                    | أمثلة على حذف حرف التاء        |
| ١٣٦                                    | أمثلة على حذف حرف النون        |
| ١٣٦                                    | أمثلة على حذف حرف اللام        |
| ١٣٨                                    | أمثلة على زيادة حرف الألف      |
| ١ ٤ ٤                                  | أمثلة على زيادة حرف الياء      |
| 1 & 9                                  | أمثلة على زيادة حرف الواو      |
| 107                                    | أمثلة على قاعدة الهمز          |
| 170                                    | أمثلة على قاعدة البدل          |
| 179                                    | أمثلة على رسم هاءات التأنيث    |
| ١٨٧                                    | أمثلة على رسم النون الفًا      |
| ١٨٨                                    | أمثلة على قاعدة الفصل والوصل.  |
| 197                                    | أمثلة على قاعدة ما فيه قراءتان |
| 197                                    | لفتات للقرءان الكريم           |
| يل القرءان                             |                                |
| المدود                                 | • أمثلة في بيان المعنى من خلال |
|                                        | + w ×                          |

| سم القرءان وإعجاز التلاوة | إعجاز ر-                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| كنة والتنوين ٢٠٣          | • أمثلة في بيان المعنى من خلال أحكام النون الساً |
| لل                        | • أمثلة في بيان المعنى من خلال الإدغام الكاما    |
| فن                        | • أمثلة في بيان المعنى من خلال صفات الحرو        |
| ۲۱۳                       | • أمثلة للقلقلة وحرف الامتداد                    |
| التلاوة١٩                 | • بيان المعنى من خلال السكتات الخمسة في          |
| وة ۲۲٤                    | • إمكانية استخراج بعض الأحكام من التلا           |
| عكام التلاوة ٢٢٥          | • أمثلة من سورة الكهف لبيان المعنى من خلال أح    |
| 771                       | • المراجع                                        |
| 777                       | الفهرس                                           |



#### هذا الكتاب

يتضمن تأملات في إعجاز الكلمة القرءانية كتابة وترتيلا وبيانا .. فالكلمة القرءانية هي من كلام الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ... لا يمكن أن تماثل هذه الكلمة كلام البشر العادي ؛ فهي كلمة محكمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من لدن حكيم حميد ، ليس بها عوج ... قيّمة... تحدى الله بها الإنس والجن ... لذا جاءت كتابتها ورسمها - أي : حروفها - معجزة سواء أنقص عدد الحروف أم زاد ... وسواء أنطقت هذه الحروف أم لم تنطق ... ليدل مبنى الكلمة على معناها أصدق دلالة ... كذلك جاء ترتيل الكلمة القرءانية وتلاوتها بشكل خاص ؛ معجزا ؛ لتدل هذه التلاوة على المعنى المراد ، نمامًا على الذي أحسن ... ومن أصدق من اللَّه قبلا ؟.. ومن أصدق من الله حديثا ؟..

المؤلف

الناشر



القاهرة - مصر - ۲۱ - شارع الأزهر - ص .ب ۱۹۱ الفورية هاتف : ۲۲۰۷۷ - ۲۸۲۲۹۰ - ۲۸۲۲۹۰ - ۲۰۵۶۵۶۲ (+فاكس: ۲۰۲۷ - ۲۰۲۲)

(+الإسكندرية-هاتف، ٥٠٢٢٣٥٥ فاكس، ٤٠٢٢٩٥ (٢٠٠

email:info@dar-alsalam.com www.dar-alsalam.com